

# السماع والقياس

رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما إليها من المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة

بقت المرابعة المحقق المغفود له المعارمة المحقق المغفود له المحقق المغفود له المعارمة المعارم





| 1/31494       | رقم الآيداع    |
|---------------|----------------|
| 977-5727-77-4 | الترقيم الدولى |

ه و شارع مسود طالعت من شارع العليو أن - معينة لعس

لتأمرية - ت ا 171-171

الموار العربية

# 

" فَأَمَّا اللزَّبِرُ فَيزَهَبُ النَّاسِ مُفَاءً وَالْمَّا ما ينفعُ النَّاسِ مُفَاءً وَالْمَّا ما ينفعُ النَّاسِ فَيمالُكُ في اللَّرضِ فيمالُكُ يَضرِبُ الله اللَّمَثالِ الْمُرَاكِ يَضرِبُ الله اللَّمَثالِ الْمُرَاكِ يَضرِبُ الله اللَّمَثالِ



الآية ١٧ سورة الرعد

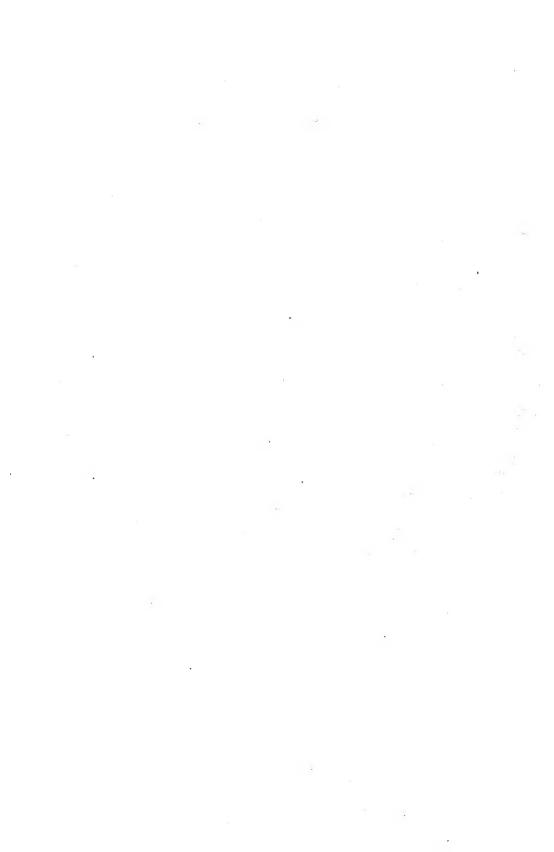

# 

هذا كراس آخر من كراسات العلامة المحقق المغفور له «أحمد تيمور»، وهي التي كان يقيد بها كل ما يتصيده من دقائق المعلومات في أثناء قراءاته ومطالعاته ودراساته لمختلف ضروب المعارف والعلوم(١).

لم تكن القراءة والاطلاع عنده مجرد هوى عابر، يكون منه في الفينة بعد الفينة، وإنما هي خطة مرسومة، وطريق مسلوك، وغايه ألزم نفسه أن يبلغها وإن عظمت الشقة وبعد المدى.

كذلك لم يقتصر في مراجعاته وجولاته على فن دون فن، ومنحى دون منحى، فهو جواب آفاق الكتب، مشهورها وغير المشهور، مخطوطها وغير المخطوط، يقتنيها ويستوعبها، ويعتصر ما فيها ضالته أبدا نوادر المسائل، وطرائف التحقيقات، ينشدها بكل سبيل.

لا تجد في الكراسات التيمورية ما هو مبذول في المظان المعروفة، والمؤلفات القريبة، وما دونت في موضوعه الكتب والأسفار، وعقدت له الفصول والأبواب، ولكنك تجد فيها ما انتثر في غير مظانه، وما أدى إليه استطراد العلماء والباحثين في تصانيف اللغة والتاريخ على تباين الفروع والأنحاء.

في كل إشارة من ألوف الإشارات التى تضمنتها الكراسات التيمورية ضوء جديد يهتدى به الباحث فى استكمال معرفة، أو حل مشكلة، أو جلاء حقيقة. وقيمة هذه الإشارات تزداد نفاسة وجلالة حين ترى النظائر والأشباه قد قرن بعضها إلى بعض، وانضم جانب منها إلى جانب، فتألفت من مجموعها مادة غزيرة فى بابها، جزيلة الفائدة فى موضوعها، يعز على الدارسين أن يظفروا بها \_ لو أرادوها \_ إلا بطول الكد وموصول الدأب.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب ﴿أسرار العربية ٩.

ولقد أصدرت اللجنة منذ عهد قريب كتاب «أسرار العربية» وهو كراس «اللغة والصرف والنحو»، وكان عليها تشفعه بهذا الكراس، لأنه وثيق الصلة به، بل هو بضعة منه، وتكملة له(١).

أفرد العلامة (أحمد تيمور) هذا الكراس لموضوع (السماع والقياس) وضمنه كما كتب عليه في بطاقة الغلاف : (الشاذ والمسوع وحكم القياس والسماع وما جاء على مفعلة من الأمكنة).

فى هذا الكراس، كما فى سائر الكراسات التيمورية، ألوان من التوجيهات، وأشتات من التنبيهات، وضروب من اللقط والفوائد، وشكول من الشوارد والأوابد؛ جلبها المؤلف من هنا وهنالك، وجلابها مسائل السماع والقياس، وهى مما لا تنفرد به كتب اللغة، بل إن بعضها لم يكن يتناقله المؤلفون والعلماء فيما نتداول من الكتب، فهى هنا تبعث بعثا جديدا أمام العيون، لتعين كل باحث فى مشكلات اللغة على أن يشفى غلته من البحث؛ على بصيرة من الرأى، وسداد من الحكم، وأمان من السقط والفوات.

ومن قبيل التمثيل ننبه إلى ما أورده المؤلف من نقول فى موضوع «الاشتقاق من الجامد» وما ساقه فى موضع «التضمين» من إشارات إلى مصادر بحثه، وما أتبعه به من بحث «الحذف والإيصال»، وكذلك موضوع «النحت»، وما جاء على وزان «مفعلة»، إلى ما حوى الكتاب من رءوس المسائل، وأمهات الموضوعات، مما هو طريف فى بابه، ما برح العلماء والباحثون حتى اليوم يتناولونه بالدرس، ويدور بينهم فى شأنه الجدل والنقاش.

كان هذا الكراس بين يدى مؤلفه، يردد فيه النظر، ويجيل القلم، فيضيف إليه ما تواتيه به المطالعة بعد المطالعة، وربحا كرر الموضوع الواحد في تضاعيف الكراس، ليزيد إليه جديد ما عرف منه، وما وقف عليه فيه. وربحا زحم ما بين السطور بالتعقيبات، وحشد الهوامش بالإضافات، ولعله لم يعمد إلى تبييضه وتحريره وإلى ضم أمشاجه، وتنظيم موضوعاته، ترقبا منه للمزيد، وتطلعا إلى الجديد، ولكنه تركه على حاله، وفي أثنائه «ورقة النشاف» تنتظر ندى مداداه، وما زالت حتى اليوم في مكانها منه، كما وضعها هو فيه:

 <sup>(</sup>١) جاء في بطاقة الغلاف من كراس «اللغة والصرف والنحو» ما يأتي بخط المؤلف: «السماع والقياس، وما جاء شاذا في كراس آخر خاص» وهذا تنبيه إلى ترابطهما.

# لكل ذى غيبة إياب وغائب الموت لا يسؤوب

وقد وكلت اللجنة إلى الأستاذ «محمد شوقى أمين» عضو اللجنة والمحرر في مجمع اللغة العربية أن يشرف على طبع الكتاب ومراجعته، فأعده على النحو الذي يراه القارئ بين يديه، وضبطه، معنيا ما وسعته العناية بترتيبه ونسقه، مراجعًا تجارب الطبع، متحريا الدقة، حتى يبدو في الشكل الملائم لجلال موضوعه، ونفاسة محتواه.

#### 告 告 告

ولا نكتم الحق، وإن تواضع صاحب الحق. . . فإن الأستاذ الكبير «خليل ثابت» رئيس اللجنة ، حريص الحرص كله على أن تخرج الآثار التيمورية من نطاقها الضيق، في دف اترها المخطوطة ، فتكون منه لاعذب المورود يسير التناول على الباحثين والدارسين، وهو يبذل وقته وجهده في سبيل نشر هذا التراث العظيم، حسبة لخير العلم والأدب.

ومبلغ الرجاء أن تكون اللجنة قد حققت ما قصدت إليه من تقريب تلك الآثار العلمية إلى جمهرة المثقفين، لكي يزدادوا باللغة العربية استمساكا وإعزازا، حتى تكون لسانًا مبينًا لحضارة عصرهم العتيد، كما كانت حضارة أسلافهم الزاهرة بلسان عربي مبين.

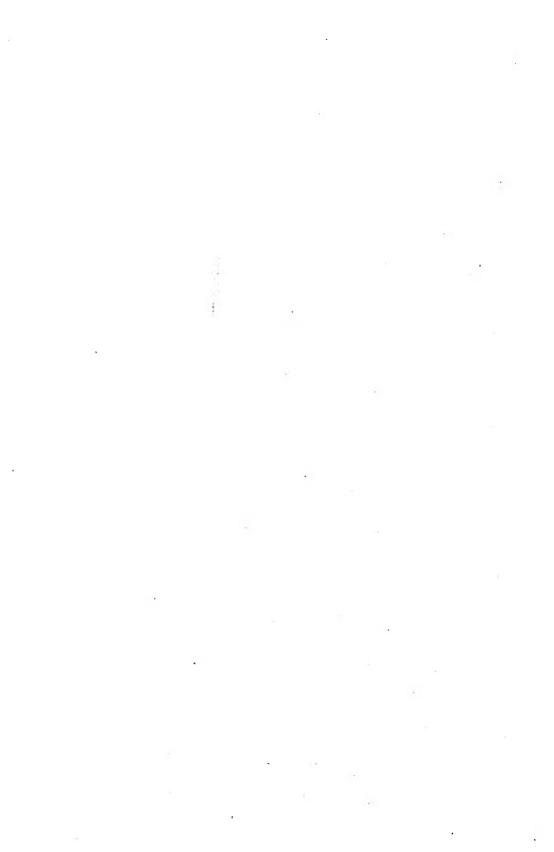

### مقدمية

أمنية طال احتباسها في طوبة كل وامق للغة الضاد، أنى يهدى إلى منار يلحبه السبيل، ويقيه العثار؛ ليسلك الجدد في ذلك الشطر من الكلم العربي الذي لم ينضو تحت لواء قياس زعيم بالاعتداد به.

فما الكلم إلا تراث قبائل شتى انتشرت فى الجزيرة العربية وما يصاقبها، نقله عنها فى إبان سلامة اللغة رواة تجشموا فى الحفاظ عليه الأسفار والأخطار، وقدموه مصونا لعلماء التدوين، فرعوه حق رعايته، ولم ينوءوا بعبالة حمله، وتنافسوا فى حوز قصب السبق إلى تقييد ما أيقنوا فى دخيلة أنفسهم أنه كلم من لم تتأشب لغتهم، ولم تلن جلودهم.

فكان ما كان بعد الجمع والموازنة، والنخل والترتيب، حسب اصطلاحهم من: عنونة بالقياس لما أطبق عليه الاستعمال العربي أو كاد، وبالسماع لما تخلف عنه مع تشعيبه باعتبار تفاوته قوة وضعفا إلى: كثير وقليل ونادر وشاذ.

وحظى النوعان بالعناية منذ بدأ التصنيف من الرعيل الأول فمن تلا، مع إضافة اللاحق ما جدله فيهما إلى ما أبدع السابق، فكم ترك الأول للآخر، إذ الرواية عن العرب الأقحاح وإن توقفت في الحضر منتصف القرن الثاني للهجرة، فقد استمرت في البوادي حتى آخر الرابع، فهذا التآزر أغى هذا التراث إنماء لا يبلغه الحسبان.

بيد أن النوع الثانى كما صنفوا طوعا لوضعه إما أن يعرض خلال القواعد القياسية، أو يذكر رديفا لها، وهكذا استمر شأنه على طوال العهود إلى عصرنا الحاضر، وهو فى الحالين عند الموازنة بينه وبين النوع الأول راجح الكفة لكثرة كمياته. فكم من مسموع مع اختلاف درجته، حتى تعاصى على الطلعة الحفظة تقريه والإحاطة به، مع لجاج الحاجة إليه للكاتب والشاعر والخطيب.

فعلى مقدار الاكتناز منه تكون غزارة مادة القائل، ومن ثم تفاوتت المنازل بين المتأدبين. فإن القياس لا يعول عليه إلا إذا أعوزه السماع، لأن السماع أصل أول، واللغة العربية رواية قبل أن تكون دراية. وإنا لفي زمن أتيح له النهود في وسائل الحياة، ورفهنية العيش، فذل فيه الشموس، ولان لخشن، ودنا القصي، وانكشف المطمور.

واللغة العربية بعدما بذل فيها من جهود مضنية محمودة الأثر في سالف الأزمان ما فتئت تتطلب تيسيرها على راغبيها بقدر ما يمكن من تحبيب فيها.

وتناثر المسموع فيها بأنواعه دون ثبت مرشد إلى مفرقاته على ويسئم المشغوف بها الضنين بوقته الذهبي.

وليس يحمل هذا العبء إلا من توافر لديه أمران: ذاتي وعرضي فالذاتي: ثقافة في العربية تبلغ المدى، والعرضي: مكتبة حافلة بذخائرها من مخلفات أولئك الأعلام القدامي ومحدثين في العصور الزاهرة والذابلة؛ فكم من مؤلفات لعلماء سطعت كواكبهم في عصور الظلام كانت المنهل الصافي للمستقين.

كلفت منذ عشرين عاما بعمل كتاب في (نشأة النحو تاريخ أشهر النحاة) واستوجب البحث الاستعانة بكتاب (مراتب النحويين) لأبي الطيب اللغوى، لأن المراجع التي لجأت إليها تواردت في النقل عنه، فالرجوع إليه أحرى، ولبثت طويلا أنشده حتى دلني عليه من رآه في الخزانة التيمورية تحت رقم ١٤٢٥ فساقني حب الاستطلاع واهتبال الفرصة لقراءة كثير مما فيها من النفائس، وبهرني ما رأيت عليها من تعليمات تحقيقية عميقة للمرحوم أحمد تيمور باشا، فاقتبست منها كثيرا، وعزوتها إليه جريا على سنته المحببة: الأمانة العلمية في النقل، وأدركت السر في إبداعه في مؤلفاته في متنوع العلوم لأنه انتهج الرجوع إلى مصادرها الأولى، ثم ضم كلا منها إلى لفقه، وأحكم بعدئذ رصفها، ثم شيدها بما شاءت له حنكته حتى صارت بنيانا متسامقا لا يصاعد إليه مساميه؛ ومن هذه المؤلفات كتاب اليوم:

# السماع والقياس

لقد قرأته صفحة صفحة رغبة لا تكلفا، لأن هذا الطراز من التدوين عزيز المثال، فإن ما اشتملت عليه صفحاته مسائل ذات بال، تناولها مع إيجاز القصد تناولا رتيبا منسقا، وشفع كلا منها بمصادره التي أذهلت المطلعين عليها، فاعترفوا أنهم كما قال أبو عمرو بن العلاء: ناموا وأدلج أولو العزائم، والتزم مع كل مرجع تعيين الموطن فيه: بابا ومبحثا وصفحة ورقما؛ وهذا عمل قمين بالإكبار إذ لا عهد للعلماء به من قبل.

غير أنى لا أخفى ما كان يلاحقنى يالحقنى بين الفينة والفينة، من شعور بالقصور عن إدراك بعض المسائل التى كان يحلق فيها المؤلف إلى العدو السامق الذى لا أصعد إليه، غير أن ذلك لم يثنني عن الكرة بعد الكرة حتى حمدت العاقبة.

ولا يخالجني ريب أن المؤلف لو أمهلته الأيام لكثرت هوامشه على مسائله إذ كاد يحيلها الإيجاز إلى مصاف الألغاز.

#### \* \* \*

تضمن الكتاب ما ينيف على سبعين مسألة: أولها كلمة في السماع والقياس، وآخرها نبذة عن مفعلة في الأمكنة.

وكلها مدعومة بمصادرها، فما يعن للناظر من ملاحظة إنما تعود على هذه المصادر وليس على راد بها تبعة، فحسبه أنه استقراها والتقط منها تلك الغرائب، فمن تلك الملاحظات على سبيل التمثيل (١):

١ ـ ص ١١: في المجموعة رقم ٣٠٠ مجاميع ص ٤٠:

نظم ما جاء على فعال من الجموع منسوبا لجار الله، وبعده زدياة لابن خالويه (ابن خالويه دابن خالويه ابن خالويه في الزمن، فلعل المراد أن ما نظمه لم يطلع عليه الزمخشري فلم يذكره في أبياته).

الصحيح نسبته إلى صدر الأفاضل-المعروف بخليفة الزمخشرى كما نبه عليه الشهاب الخفاجي في شرح درة الغواص للوهم ٨٤.

٢ ـ ص ١٦: كفي الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا قلت أشيب

يلاحظ أن الشطر الثاني من البيت مكسور وصحته هكذا:

أردت به وصفًا له قلت أشيب كما لا يخفى (٢)

٣\_ص ٤٢: تفعلة لم يجيء من الصحيح إلا (تكملة، وتبصرة، وتذكرة) لأن هذا
 الوزن خاص بالمعتل ـ ابن الطيب على الاقتراح أو اخرص ٦٠.

<sup>(</sup>١) أرقام الصفحات المشار إليها فيما يلى هي أرقام الصفحات المنسوخة لا صفحات الكراس ولا صفحات المطبوع.

٢) مـــاخطه المؤلف يبوافق هذا التـــمــمـــحــسيع، والخطأ من الناقل.

لكن جاء من الصحيح غيرها: كتجربة، وتفرقة، وتحلة. وكثر الوزن في المهموز نحو تجزئة، وتعبئة، وغيرهما.

فهذا الوزن ليس خاصا بالمعتل.

٤ ـ ص ٤٥: أمالى القالى جـ١ ص ٢٩٠ ناقة خزعال. وليس فى الكلام فعلا غيره إلا ما
 كان مضاعفا كـ (القلقال).

لكن في القاموس (مادة خزعل): (وناقة بها خزعال: ظلع. وليس فعلا من غير المضاعف سواه، وقسطال وخرطال).

٥ \_ ص ٥٦ الياء المكسورة في أول الكلمة:

لم يجيء من ذلك إلا (يسار) في (يسار) سر الصناعة ص ٥٥٥ وانظر البغدادي على شرح بانت سعاد جـ٢ ص ٢٩٤.

الصحيح ما قال الرضى في شرح الشافية (الإعلال) قلب الواو همزة ج٣ ص ٠٨: (ولم يأت في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة . . . إلا يسار لغة في يسار لليد اليسرى، ويقاظ جمع يقظان).

٦ \_ ص ٦٩ المقمأة: المكان لا تطلع عليه الشمس

لكن يزاد عليها كما في القاموس:

المقنأة: المكان لا تطلع عليه الشمس

وبعد فهذا كتاب صغر لفظه، وكبر معناه، في كل شذرة من شذراته آبدة علمية راضها المؤلف ووضح إزاءها آياتها التي هدت إليها، حتى صار الكتاب كله بعدئذ قضية معها شاهدها، وهذا صنيع مبتكر يوحى لمن يتدارسه ويتذوقه أنه نتاج صبر ودأب وخبرة ودربة وذوق وأناة.

فسيكون له توجيه علمى جديد للعربية فى أقطارها بعد طبعه ويسر تناوله فيها، إذ لا يقرؤه شاد أو دارس أو منته إلا حرص على اقتنائه، لأن مكتبته العربية دونه بتراء، فهو بجدارة وحق مفخرة القرن العشرين.

فعلى روحك الطاهريا من جمعت حسنيي الدنيا والأخرى: العلم بما خلفت من آثار، والسخاء بما بذلت له من وافر المال، نستمطر الرحمات في أعلى الجنات، كفاه ما أسديت للأمة الإسلامية من أياد بيض لا تبلى على كر الزمن وامتداد الأبد.

# السماعوالقيساس

الشاذ والمسموع حكم القياس والسماع ما جاء على مفعلة من الأمكنة

# السماع والقياس

إذا ورد السماع بطل القياس: خزانة البغدادي جـ ٣ ص ٥٥٩.

في شرح الأشموني على الألفية جـ ٣ بعد وسط ص ١٧٣ بحاشية الصبان:

«.. ويؤخذ منه: أنه إذا سمع فيه غير قياسه امتنع النطق بقياسه، وهو أحد قولين في المصدر الوارد على خلاف قياسه. وهو نظير ما نحن فيه . . ».

قال ذلك في الكلام على جموع التكسير.

وقال الأشموني في المصدر جرم ص ١٩٢:

المراد بالقياس هنا: أنه إذا وردشىء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره؛ فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. قال ذلك سيبويه، والأخفش. . الله أ. هـ.

## وقال الصبان:

«قوله: قال ذلك سيبويه، والأخفش وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره. أهدماميني. وحكى في الهمع عن بعضهم أنه قال: لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع، فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع».

ليس لنا أن نخترع في اللغة، ولا أن نقول غير ما قالوه:

فقه اللغة، الصاحبي ص ٣٣.

انظر المسألة ٢٢ من مسائل الراعى المسماة بالأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية رقم ٣٩٣ نحو ص ٦٧ ـ ٧٧ ففيها أشياء عن السماع والقياس.

قول القاموس في (عبد):

«.. العبابيد، والعباديد: بلا واحد من لفظهما»، وقول الشارح:

الله سيبويه، وعليه الأكثر . . إلخ . والقياس يقتضى أن يكون واحدهما على :
 فعول أو فعيل أو فعلال ، فيه ما يشعر بأن الأكثرين على أن السماع يبطل القياس ؟

لأنهما لما لم يسمع فيهما الوحد قالوا بعدمه فيهما \_ وهو مذهب ثالث غير المذهبين المتقدمين أولا \_ يوافق ما في الهمع .

متابعة ابن مالك للكوفيين في القياس على الشاذ والنادر:

همع الهوامع جـ ١ أواخر ص ٥٠ (وانظر: الشاذ، والنادر، والضعيف) في مادة (بدا) من اللسان آخر ص ٧١: إذا أمكن في الشيء المنسوب أن يكون قياسيا وشاذا، كان حمله على القياس أولى؛ لأن القياس أشيع وأوسع.

(ذكرناه أيضا في النسب من هذا الكتاب).

ابن الطيب على الاقتراح أواخر ص ٢٦ وأول ٢٧:

كلام مختصر في تقديم السماع على القياس:

كناش الكواكبي ص ١٠١:

السماعي قد يصير قياسيا، إذا استخرجت قاعدة يعرف بها.

في إرشاد الأريب ج ٧ ص ٤٦:

قول أبى منصور بن الجيّان: قياسات النحو تتوقف ولا تطرد؛ كقميص له جربانات، فصاحبه كل ساعة يخرج رأسه من جربانه.

بغية الوعاة ص ٧٩ من كلام محمد بن على بن عمر بن جياز:

«قياسات النحو تتوقف ولا تطرد؛ كقميص له جربانات، فصاحبه كل ساعة يخرج رأسه من جربانه».

تصرف العجاج ورؤبة في اللغة وقياسهما فيها:

الخصائص جـ١ ص ٣٦٣، ١١ (ذكر في الكتب والعلوم).

ارتكابهم لأشياء كثيرة مخالفة: في باب غلبة الفرع على الأصل من الخصائص جـ ١ ص ٣٠٠.

خطأ بشار في قياسه لفظين مع أنهما مما لم يسمع: الموشح للمرزباني ص ٢٤٦.

للشاعر أن يقيس - في الضرورة - ما قل على ما كثر، ولا بأس من ذلك. وعيب سيبويه على بشار استعماله (العزلي) واحتجاجه بأنه قاسه على (جمزى، ووكرى): عبث الوليد ص ٢١.

لا أفعله قط وهو خطأ، وكلام في مثل هذه الألفاظ، وهل يجوز لنا مخالفة العرب إستعمالها لها، وإن خالفناهم هل يكون مجازًا:

خزانة البغدادي جـ ٣ ص ٢٠٤.

باب تعارض القياس والسماع:

انظره في الخصائص لابن جني في الجزء الأول من النسخة المخطوطة.

(وانظر المطبوعة جـ١ ص ١٢٣).

صوغ أفعل فهو مفعل لكثرة، مثل: أعشب المكان فهو معشب، سماعية. ويرى ابن مقوب أنها قياسية لكثرتها: في وسط ص ٦٣ من حاشية ابن الحاج على بحرق على للامية رقم ١٥٦ صرف.

مفعلة مثل: (مأسدة، ومقتأة) سماعية، ويرى بعضهم قياسها لكثرتها:

(انظر مادة (أسد) من شرح القاموس).

فعال للحرفة مثل (عطار) سماعي، ويرى المبرد قياسه:

(انظر الأشموني والصبان رقم ٣٤ نحو جـ٣ ص ٢٤٠).

مصادر الثلاثي سماعية عند سيبويه. وأما الزمخشري فيرى أنها قياسية لكثرتها:

(انظر المطلوب شرح المقصود رقم ١ صوف أواخر ص ٢١-٢٢).

# الشاذ، والنادر، والضعيف:

الفرق بين الشاذ، وبين النادر والضعيف:

كناش الخونكي آخر ص ٧٥\_٧٦ رقم ٥٤٤ أدب.

الشاذ وتعريفه عند النحاة: مادة (شذ) من المصباح.

(ويراجع شرح القاموس).

الفرق بين الشاذ والنادر والضعيف: كناشنا ص ٤٤.

انظر تعريفها وأمثلتها، والنسبة بينها: في مجموعة شروح الشافية رقم ٢ صرف جـ١ ص ٢٠. انظر الكلام عليها في شرح شواهد الشافية للبغدادي ص ٣.

تفصيل الكلام على الطرد والشاذ في القياس والاستعمال:

ابن جني على تصريف المازني ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

الوسيط في أدباء شنقيط ص ٣٧٢:

نظم للحسن بن زين في المراد بالشاذ، والفاشي، والنادر، والضعيف.

متابعة ابن مالك للكوفيين في القياس على الشاذ والنادر:

همع الهوامع جـ ١ أواخر ص ٥٠.

الغالب والكثير في ص ٥٠ من المجموعة رقم ٣٠٠ مجامعي.

المزهر جـ ١ ص ١٤٠: الغالب والكثير والنادر والقليل والطرد.

# الاشتقاق من الجامد سماعي:

في آخر باب العدد من النكت للسيوطي: تنبيه، فيه استطراد لذلك.

كونه نادرا: انظره في البغدادي على شرح بانت سعاد جـ٢ ص ٤٧٢ ـ ٤٧٣ انظر أيضا: (الممات من الأفعال وغيرها).

وانظر الاشتقاق في فهرس (أقاليم التعاليم)، فلعل فيه ما يفيد وهو من ٣٩٥-٤١٣ وفي مادة (ربع) من اللسان أول ص ٤٦٠:

الاشتقاق من الجامد سماعي.

وفي مادة (جرب) من اللسان أوائل ص ٢٥٦ في الكلام على الجورب:

د. . واستعمل ابن السكيت منه فعلا، فقال يصف مقتنص الظباء:

وقد تجورب جوربين. يعنى: لبسهما) أ. هـ.

ولينظر، فإن كان ابن السكيت اشتق من الجامد في هذا بدون سماع من العرب، فهو مما يستأنس به في كونه مقيسا. ولعل له مستندا فيه. ثم قال في اللسان:

١٠. وجوربته فتجورب . أى: ألبسته الجورب فلبسها.

ولينظر هذه العبارة، فلعلها بقية كلام ابن السكيت. ولعله ذكر ذلك في (كتاب الألفاظ).

وفي شرح السيرافي على سيبوبه جـ ٦ ص ٢٢٧ ـ ٢٣١:

إجازتهم الاشتقاق من الجامد وإن لم يسمع في مسائل الامتحان فقط.

وفي مجلة الضياء جد ١ أواخر ص ٣٣٨:

قولهم : (درفس) من (دريفوس) وأنه لا يذكرَ عن العرب إلا قصة فيها (المخندف) للذي يذكر (خندف).

وفي جـ ٨ ص ٢٧٦\_ ٢٧٧: رأيه في جواز الاشتقاق من الجامد، وانظر مجلته البيان ص ٥٤٧\_ ٥٥٠.

في (عشر) من القاموس:

(عَشْرَلَهُ) جعله عشرين ـ نادر. وفي الشرح للفرق الذي بينه وبين (عشرة).

وفي شرح درة الغواص للخفاجي ص ٥٠: شيء من الاشتقاق من الجامد.

وفي ابن هشام على بانت سعاد ص ١٤١:

صيغة المفعول لا تشتق من أسماء الأعيان، وإنما تشتق من الفعل وشذ: مدرهم.

محاضرات الراغب جـ ٢ ص ٣٦٧:

الحجاج لما جنق الكعبة \_ أي أنه اشتق فعلا من (المنجنيق).

خزانة ابن حجة ص ٩٢ : ومن تثاقل منكم خففوه.

وانظر المنهل الصافي جـ ٤ ص ٦١٩.

نزهة الجليس جـ ٢ ص ١٧٦:

قول الإمام عليه السلام: مهرجونا كل يوم ـ نقلا عن الخطيب في تاريخه.

القول المأنوس في أوصاف القاموس لمحمد عبدالغني طبع الهند ص ١٦٥:

قولهم: (مرهمت) أي من المرهم-من (الاشتقاق الجعلي) وينظر شرح القاموس.

عبث الوليد\_أواخر ظهر ص ٨٠: ما يفهم منه أن الاشتقاق من الجامد سماعي.

الشطر: الجهة والناحية \_ وإذا كان بهذا المعنى فلا يتصرف الفعل منه، أو يقال. إلخ:

عن القاموس ويراجع الشرح (هذا دليل على عدم الاشتقاق من الجامد قياسا).

الكشر: ضرب من النكاح كـ (الكاشر) ولا فعل منهما ـ (القاموس).

قول عبدالملك بن مروان لجرير: (مغرنا) أي: أنشدنا كلمة ابن مغراء:

القاموس مادة (مغر) (عبدالملك: عربي، له أن يشتق ما شاء).

لم يبنوا من (أفكل) فعلا: سفر السعادة، النسخة العتيقة ص١٦.

الاشتقاق من الجامد، وكونه نادرا:

البغدادي على شرح بانت سعادة جـ٢ ص ٤٧٢ ـ ٤٧٣ .

وانظر النكت للسيوطي في آخر باب العدد على ما نظن.

أسماء أهملت أفعالها وبالعكس: الاقتضاب ص ١٦٠.

الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال وعكسه: فقه اللغة لصاحبي ص ٣٣٥.

قولهم: (رجل أزيب) ولم يصرفوا منه فعلا: التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ٧١.

شيء من الاشتقاق من الجامد: شرح الدرة للخفاجي ص ٥٠.

(الحتف: الهلاك) ولا يبني منه فعل مادة حتف من المصباح.

الاشتقاق\_انظره في فهرس أقاليم التعاليم، فلعل فيه ما يلزم. وهو من ص ٣٩٥\_ ٤١٣ .

الاشتقاق من الجامد\_انظر ص ١٧٠ من كراس اللغة وص ١٧٧.

نشوار المحاضرة ص ١٩٠: عصا. . إلخ (فرطلتها) أي فوزنتها في يدى لأعرف ثقلها \_اشتقه من الرطل \_انظر ص ١٧٧ من كراس اللغة .

# جمع فعل على أفعال إذا كان صحيح العين:

انظر في أوائل مادة (غرض) من اللسان: جمع غرض على أغراض.

وانظر بيت الطرماح في الجمهرة: (وجالت. . الأغراض. . ؟ .

في القاموس: «ورد، وأوراد».

وفيه: «سمع، وأسماع. ووهم، وأوهام».

وفي شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ٣ أواخر ص ٢٨٦: اجمع قزم على أقزام.

التنبيهات ص ٨٩: ما جاء من فعل مجموعا على أفعال (وراجع الكامل، وسيبويه).

تحقق هذه الكلمات من اللغة، وهي:

«وصف، وأوصاف. وشخص، وأشخاص. وشكل، وأشكال. ولحظ، وألحاظ». سعود المطالع جـ ا ص ٢٦٨:

أورد: (فرخا، وأفراخا. وزندًا، وأزنادًا. وحملا، وأحمالا. وضربا، وأضرابا). وانظر الاقتضاب ص ٤٧٦.

مما اشتهر على الألسنة: ﴿وقف، وأوقافُ فليحقق.

السيرافي على سيبويه جـ٥ ص ٤٦:

«سوط، وأسواط» له نظائر من غير المعتل، نحو: «فرخ، وأفراخ، وقرد، وأقراد. ورفغ، وأرفاغ».

وفي أوائل ١٣٤ : ﴿زند، وأزنادُ .

همع الهوامع جـ ٢ أواخر ص ١٧٤ : «فرخ، وأفراخ» ولم يذكر غيره.

مسائل الراعي رقم ٣٩٣ نحو أواخر ص ٦٤ في أثناء المسألة ٢١:

«أن ما جاء منه ألفاظ شذت أنهوها إلى ٣٥ لفظا» ولم يذكرها.

أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ٤١٨ :

«كثر في جمع فعل: أفعال\_وإن كان خارجا عن القياس». وقد ذكر بعض ما جاء من ذلك.

انظر في الأشموني على الألفية جـ ٣ ص ١٦٢ ـ ١٦٤.

(ما جاء منه وهو: فرخ، وأفراخ. وزند، وأزناد\_ونقل عن الفراء: أنه ينقاس فيما فاؤه همزة، أو واو\_ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس. وأورد منه هذه الألفاظ وهي:

« ألف، وآلاف. ووهم، وأوهام. ووقت، وأوقسات. ووصف، وأوصلاف. ووقف، وأوقاف. ووكر، وأوكار. ووعر، وأوعار. ووغد، وأوغاد. ثم قـال: إن المضاعف يكثر فيه أفعـال «كعم، وأعـمام. وجـد، وأجـداد. ورب، وأرباب. وشت، وأشتات. وفن، وأفنان. وفذ، وأفذاذ»).

في الأغاني طبع دار الكتب جـ ١ أول ص ١٧٨:

بيت فيه (أسطار) وبالحاشية: أنه جمع (سطر) وهو في أخبار عمر بن أبي ربيعة.

في الضياء جـ ٨ أواخر ص ٥١٤ : أبيات فيها جمع فعل على أفعال وعده من الخطأ إلى ص ٥١٥ .

في مادة (فرزع) من القاموس استعمل (أنسارا) جمعا لنسر. وخطأه الشارح وقال: «ليس منه إلا حمل. وزند. وفرخ».

في مادة (طرف) من القاموس:

«الطرف: العين، لا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر. . إلخ وقيل: أطراف».

فى القاموس: «الوطب: السقا. . إلخ وذكر من جموعه أوطاب. قال الشارح: شاذ فى فعل بالفتح. وتساهلوا فى المعتل منه، كأوهام، وأسياف،

في القاموس: (الطلق: الطبي جمعه أطلاق).

انظر: (زندا، وأزنادا. رفرخا، وأفراخا) في مادة «ورط» من اللسان ص ٢٠٤.

في مادة الحمل، من القاموس قبل وسط ص ٢٥٠:

(الحمل: ما يحمل في البطن من الولد، جمع حمال، وأحمال).

وفي فقه اللغة رقم ٢٤٩ لغة أواخر ص ٢٠٨:

والأقدار الشريفة (أي جمع قدر).

# جمع فاعل العاقل على فواعل:

ما جاء منه:

السيرافي على سيبويه جـ٥ ص ٩٤ ـ ٩٥، وانظر ص ١٢٨.

فى أواخر ص ٣٥ من مادة «قرا» من اللسان: «قار، وقوار» وهو شاذ. كفوارس، ونواكس. ، إلخ.

وفي الاقتضاب ص ١٤٨ \_ ١٤٩ :

الكلام في جمع فاعل على فواعل، وغلط بعضهم في جمع "ناطل، على "نياطل".

في مادة (فرس) من المصباح ما جاء من ذلك.

وانظر كنّاشنا ص ١٧.

في معاهد التنصيص ص ١٢٧: (وجه جمع عاذل على عواذل).

وفي شرح شواهد الشافية للبغدادي ص ١٥٩ ــ ١٦٠ : (فوارس، وهوالك، ونواكس).

وانظر التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ١٦ ـ وجـ٢ ص ١٥ و١٣٨ .

الموشح للمرزباني ص ٩٧: (نواكس الأبصار) والكلام فيه.

البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ١ ص ٥٥٤:

(الفارط، قد يجمع على فوارط. وهو نادر، كفوارس، ونواكس) وشاهد عليه.

خزانة البغدادي جـ١ ص ٩٩ (جاء من ذلك إحدى عشرة كلمة . . إلخ) .

عبث الوليد ظهر ص ٥٥: إتيان البحترى بـ (نواكل) جمعا لناكل. وهو لمذكر عاقل. وهو جائز في ضرورة الشعر، وذكر ما سمع منه.

من قال: إن الفرزدق أرادب انواكس الأبصار»: نواكسى الأبصار، كأنه جمع انواكس، على انواكسين، وليس بالحسن، ولخ:

عبث الوليد: ظهر ص ٩٠.

# فعال في الجمع وهو نادر:

انظر نبذة منه في مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق جـ ٦ ص ١٧٢ ، وقد ذهب كاتبها إلى أنه غير نادر.

وانظر أمالي الزجاجي ص ٨١.

والاقتضاب ص ١٠٠.

وأمالي القالي جـ ٢ آخر ص ٢٩٤.

والمحتسب جـ ١ ص ٣٥٥.

وانظر رسالتنا تصحيح لسان العرب القسم الأول ص ٣-٤.

في القاموس: (الربي: الشاة. . إلخ جمع رباب. نادر).

في المجموعة رقم ٣٠٠ مجاميع ص ٤٠:

نظم ما جاء على فعال من الجموع منسوبا لجار الله، وبعده زيادة لابن خالويه. (ابن خالويه في خالويه في خالويه في الزمن، فلعل المراد أن ما نظمه لم يطلع عليه الزمخشري فلم يذكره في أبياته).

في القاموس: (شاة ساحة، وساح. وغنم سحاح، وسحاح: نادر).

وفي الشرح: (من الجمع العزيز كظؤار، ورخال. وحكى بعضهم: سحاحا بالتشديد).

في القاموس: (اللهاث: النقط الحمر. . إلخ والقياس الكسر).

ما جاء من هذا الجمع: المزهر جـ ٢ ص ٣٨.

وانظر شرح الدرة للخفاجي ص ١٤٠.

شرح القاموس مادة (جمل) آخر ص ٢٦٢: «جمالة وجمعها جمال نادر».

# في إعراب القراءات الشاذة للعكبري ما نصه:

سقاية الحاج. يقرأ بكسر السين وضمها. والوجه فيها أنه جمع مثل: رخال في رخل. وتؤام، في توأم. هكذا ذكر بعض من علل. والأشب عندى: أن تكون بمعنى المكسورة، وتكون لغة الله أ. همن نسخة قديمة اطلعت عليها عند أحد الأصحاب.

في مجلة المجمع العلمي بدمشق جـ ٦ ص ١٧٢:

«جمع فعال المضموم، ليس بنادر» وهي نبذة (المحقق) وهو الأب أنستاس الكرملي، وفي ص ٣٧٧ رد عليه للأستاذ أسعد داغر.

الجمع الذي لا واحدله:

في القاموس: (بابات الكتاب: سطوره. لا واحدلها) وليراجع الشرح.

فى القاموس: (الأرجاب: الأمعاء لا واحدلها. أو الواحد: رجب محركا أو كقفل).

فى القاموس: (الزآنب: القوارير ـ لا واحد لها) وفى الشرح: (على الأفصح. ويقال واحدها: زئناب).

في القاموس (المطايب: لا واحدلها. أو واحدها مطيب، أو: مطاب، ومطابة).

قلنا: (مطيب، من المسموع أيضا).

وفي القاموس (القسوب: الخفاف. لا واحدلها) وليراجع الشرح.

في القاموس: (الأنقاب: الآذان\_بلا واحد) وفيه (الوذاب: الكرش والأمعاء. . إلخ لا واحدلها).

في القاموس (الشماتي، والشمات: الخاتبون بلا واحد) وليراجع الشرح.

في القاموس وشرحه (التجاويد في قول صخر الغي:

يلاعب الريح بالعصرين قصطله والوابلون وتهشان التجماويد

يكون جمعا لا واحدله، كالتعاجيب، والتعاشيب، والتباشير. وقد يكون جمع تجواد).

وفي القاموس: (الذود: واحد، وجمع. أو جمع لا واحدله. أو واحد [جمعه] أذواد. . إلخ).

فى القاموس (العبابيد. والعباديد\_بلا واحد من لفظهما: الفرق من الناس. إلخ) وفيه (شماطيط: لا واحدلها).

في القاموس: (هم أكتاد، أي : جماعات. . إلخ\_لا واحدلها).

في القاموس: (الخور: النساء الكثيرات الريب؛ لفسادهن - بلا واحد).

في القاموس: (الدهارير: أول الدهر.. إلخ بلا واحد).

فى القاموس: (الذكر: جمع ذكور ومذاكير) وفى الشرح: على غير قياس، وقال الأخفش: من الجمع الذي لا واحد له.

في القاموس: (السفجر: الصغار. لا واحدلها).

في القاموس: (الشهاجر: الرخم\_لا واحدلها).

في القاموس: (الأصبرة من الغنم، والإبل التي. . إلخ بلا واحد لها).

في القاموس: (الضبار [والضِّبار]: الكتب. بلا واحد).

فى القاموس: (الأظفار. وكسحاب وقد يمنع: شيء من العطر، كأنه ظفر مقتلف من أصله ـ لا واحد له. وربما قيل: أظفارة واحدة. ولا يجوز فى القياس جمع أظافير، فإن أفرد فالقياس أن يقال: ظفر، وظفر به ثوبه تظفيرًا: طيبه به).

في القاموس: (كسور الأودية: معاطفها وشعابها. بلا واحد).

في القاموس: (العزائر، والعيازر: العيدان، وبقايا الشجر. لا واحد لها).

من هذا الجمع (النفاطير، والتفاطير، والتعاشيب، والتعاجيب، والتباشير): انظر الكلام عليها في كنّاشنا ص ٥٤.

في القاموس: (الضنء: الولد لا واحد له كنفر، جمع ضنوء).

فى القاموس: (الحضار كسحاب: الهجان، أو الإبل. . إلخ ولا واحدلها، أو الواحد، والجمع سواء).

التبريزي على الحماسة ج ٤ ص ٣٧:

القتود: خشب الرحل. الواحد قتد. وعند البصريين: لا واحد له.

وانظر مادة (قتد) في شرح القاموس.

# ما اختلف لفظ جمعه عن لفظ مفرده:

في القاموس: (الركاب ككتاب: الإبل\_واحدتها: راحلة).

فى القاموس: (الخلد) جمعه (مناجد) على غير لفظه \_ فى نسخة: مناجذ \_ كالمخاض جمع (خلفة).

فى القاموس: (المرء) مثلثة الميم (الإنسان، والرجل) ولا يجمع من لفظه\_أو سُمع\_ مُرَّءون\_وفي الشرح: ولكن يثني.

في فقة اللغة طبع اليسوعيين ١٤٩ لغة ص٢٢٢: ذكر جموع لا واحد لها من لفظها.

# ما اختلف لفظة عن لفظ مؤنثه:

في القاموس: (السالخ) الأسود من الحيات، والأنثى (أسودة) ولا توصف بسالخة.

(وراجع امرأة. وليراجع رجل، وما قيل فيها).

فى شفاء الغليل ص ١٧٩ : (القبج) اسم طائر وذكره يعقوب، كدرّاجة، وحيقطان ونحلة، ويعسوب، ونعامة، وظليم. وله نظائر. أ. هـ ملخصا.

وانظر الكلام في قولهم: (رجلان: للرجل والمرأة) ولا يجوز إلا لمن يقول (رجلة)\_ في شرح شواهد الجمل ص ٩٠ (ذكر في اللغة أيضا).

انظر (رجلة) وكونها قليلة: في التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ١١٧.

شرح كفاية المتحفظ ص ٢٨٧:

(المنّة) لأنثى القرد أهمله مصنفو اللغة، وذكره ابن دريد في الجمهرة على أنه مولد.

في مادة (نسو) من شرح القاموس ص ٣٦٥: (النسوة، والنساء، والنسوان، والنسوان، والنسوان، والنسوان، والنسوان، والنسون) جمع المرأة من غير لفظها، كالقوم في جمع المرء. . إلخ.

عبث الوليد ص ٣٢: (الرتوت) ذكور الخنازير.

وفي ظهر ص ٣٨: (العفر) ذكر الخنازير.

# ما استوى لفظة في المفرد والجمع. والمؤنث، والمذكر:

(الذود) واحد، وجمع لا واحدله عن القاموس.

في القاموس (الحضار) كسحاب الهجان. أو الإبل. الخ. ولا واحدلها. أو الواحد والجمع سواء.

في القاموس: (الشعراء) ضرب من الخوخ، جمعها كواحدها.

(الشغار) كسحاب من الآبار: الكثيرة الماء. للجمع والواحد.

في القاموس: (أنا براء منه) وراجع فيه: (هو جنب. . إلخ).

في القاموس: (العداب) كسحاب: ما استرق من الرمل. . إلخ للواحد والجمع.

(الفلك، والدلاص، والهجان، والشمال) انظرها في الأشموني على الألفية جـ ٣ص. ١٥٩.

وانظر: الشمال، والعصام، والدلاص، والهجان: في شرح شواهد الشافية للبغدادي ص ١٥٢\_١٥٣، وبعدها ألفاظ أخرى إلى ١٥٤.

# أفعل وفعلاء:

ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ٢ قبل آخر ٤٨٩:

(رجل آلي) عظيم الألية\_وامرأة عجزاء، ولا تقل الياء.

وفي الاقتضاب ص ٣٢٦: (شوهاء) ولا أشوه لها.

وفي المجموعة رقم ٣٣٢ لغة ص ١٧٣ ـ ١٧٤ :

(فرس شوهاء) أي: حسنة، ولا أفعل لها\_ويقال في القبح: رجل أشوه، وامرأة شوهاء.

فى القاموس: (هو أشيب) ولا فعلاء له. وفى الشرح قوله: (هو أشيب) أى وصفا على غير قياس؛ لأن الوصف على أفعل إنما يكون من فعل كفرح، وشرطه الدلالة على العيوب أو الألوان. كذا قال شيخنا.

وقال أيضا: رأيت بخط شيخ شيوخنا الشهاب الخفاجي أنه على وزن الوصف، من المصائب الخلقية، فعدوه من العيوب. ولأبي الحسن الزوزني:

كفى الشيب عيبًا أن صاحبه إذا أردت به وصفًا لـ قلت أشيب وكان قياس الأصل لو قلت شائبًا ولكنه في حلة العيب يحسب

فشائب خطأ لم يستعمل أ. هـ.

وفي (اللسان): يقال (رجل أشيب) ولا يقال امرأة شيباء. ولا تنعت [به] المرأة، اكتفوا بالشمطاء عن الشيباء. وقد يقال (شاب رأسها). أ. هـ.

التبريزي على الحماسة جـ٣ ص ٧٨: (أوجل) لا فعلاء له.

وفي جـ٤ ص ٧٠: (بهراء) لا أبهر لها.

الاقتضاب ص ١٣٨ \_ ١٣٩ : (أسفى) بلا سفواء. وسفواء بلا أسفى: في الخيل والبغال.

عبث الوليد ظهر ص ١٨: (أبلخ) وقول بعضهم: لا يقال للمرأة بلخاء.

ما بين واحده وجمعه، أو مثناه وجمعه: اختلاف حركة:

في القاموس: (الحصبة) الحجارة، واحدتها (حصبة) محركة ـ نادر.

في الاقتضاب ص ٣٥٤:

«جمع خشارم على خشارم وجوالق، وجوالق وقراقر، وقراقر وعذافر، وعذافر، وعذافر،

انظر شفاء الغليل ص ٦٨.

في العكبري جـ ١ ص ٥٠١: اغرانق، وغرانق.

ونی ۱۰۱: «شبارق، وشبَارق».

وانظر مادة (غرنق) من اللسان ص ١٦١.

انظر التبريزي على الحماسة جـ ٣ ص ١٧٩.

والتنبيهات ص ١٠٤.

في ألف باء جـ ١ ص ١٦٠ :

كلمات تختلف فيها التثنية والجمع بالحركة فقط (وليراجع: أُسَد، أُسُد).

وانظر شرح الدرة للخفاجي ص ٢٤٢.

# فعلة في المفرد (هو وزن، الأغلب عليه الجمع):

انظر (ما جاء من المفرد بصورة الجمع) فيما يأتي من هذا الكتاب.

فى القاموس: (العنب) معروف كالعنباء واحده: عنبة ـ وقول الجوهرى: هو بناء نادر، لأن الأغلب عليه الجمع كقردة، وفيلة؛ إلا أنه جاء للواحد. وهو قليل، نحو التولة، والحبرة، والطيبة، والخيرة، ولا أعرف غيره ـ قصورمنه وقلة اطلاع.

ومن النادر: (الزَّمَخَة، والمُنَنَة، والثُّومَة، والحدأة، والظَّمخة، والذبحة. والطِّيرَة والهنّنة) وغير ذلك.

#### فعلاء:

في اللسان (العنباء) لا نظير له إلا (السيراء) وهو ضرب من البرود. هذا قول كراع.

في مادة (حول) من القاموس: والحولاء كالعنباء، والسيراء\_ولا رابع لها. وتضم كالمشيمة للناقة. ومنه نزلوا في مثل حولاء الناقة: يريدون الخصب إلخ.

# الممات من الأفعال وغيرها:

في القاموس: (السغب) محركة: العطش. وليس بمستعمل.

في اللسان: (التسهيب): ذهاب العقل. والفعل منه عات.

في القاموس: (صرأ) من الأفعال المهملة\_وانظر بيان ذلك في الشرح.

فى القاموس: (العكث) مما أميت بناء أصله أى: لم يستعمل ثلاثيا؛ وإنما استعمل المزيد. وراجع الشرح.

في القاموس: (السافرُ: المسَافرُ) لا فعل له.

أسماء أهملت أفعالها وعكسه: الاقتضاب ص ١٦٠.

الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال، وعكسه: فقه اللغة، الصاحبي ص ٢٣٥.

وفي شفاء الغليل ص ٢٣٩: الكلام على (وَدَع) وأنه ليس مماتا.

في ابن الطيب على الاقتراح ص ٣٠٨: كون الماضي من (يذر، ويدع) مماتا، لا معنى له.

أصل (يدع) وتصريفها: أمالي ابن الشجري جد ٢ آخر ص ٢٣٩.

وفي شرح شواهد الشافية للبغدادي ص ٥٣: (ودَع).

التبريزي على الحماسة جـ٤ ص ١٨: (وزر) ممات.

المحتسب جـ ٢ ص ٤٣٣ \_ ٤٣٥ : (وزر، وودع).

خزانة البغدادي جـ ٣ ص ١٢٠ ـ ١٢١ مجيء (ودع) ماضي (يدع) في شعر عربي. وكذلك (وادع).

الإسعاف شرح شواهد الكشاف ص ١٦٥:

شاهد على أن (ودع) غير ممات، ولكنه قليل.

وفي شرح المضنون به على غير أهله ص ١٠٢:

(وَدَع) إنما يأتي في ضرورة الشعر.

أصل (يدع) وتصريفها: أمالي ابن الشجري جـ ٢ آخر ص ٢٣٩.

في الصفدي على لامية العجم جـ ٢ ص ٥٣ \_ ٥٤: الكلام في (دَعْ، وذر).

وفي بدائع الفوائد ص ٦٩٨:

سبب امتناعهم من النطق بأفعال (ويحه، وويله، وويسه، وويبه).

وانظر الكلام عليها في البغدادي على شرح بانت سعاد ص ٧٦ جـ١ .

المحتسب جر ٢ ص ٢٦: (نذرت بالشيء): أي علمت به. لا مصدر له؛ كأنهم استغنوا عنه بـ (أن، والفعل) فقالوا: (سرني بأن نذرت به).

ابن الطيب على الاقتراح ص ٤٤: (ينبغى) لم يسمع عن العرب إلا مضارعه.

مادة (حتف) من المصباح (الحتف): الهلاك، ولا يبني منه فعل.

سفر السعادة، النسخة العتيقة ص ١٦: لم يبنوا من (أفكل) فعلا.

وانظر شيئا عن هذه الأفعال في السيرافي على سيبويه جـ ١ ص ٢٢٣.

وفي جـ ٢ منه ص ٢٧٥\_٢٧٦: ﴿بهرا، أَي: قهرا الوفعله ممات.

وفي اللسان (الإسكاف) مصدره (السكافة) ولا فعل له.

«استطاع: استفعل، من طاع يطوع\_وإن لم ينطقوا به»:

بدائع الفوائد لابن القيم ص ٦٩٤ \_ ٦٩٧.

عبث الوليد ظهر ص٨٠: أنهم قل أن يستعملوا الفعل من (الشعاع).

في شرح القاموس (الهديد) من الألفاظ التي استعملوها اسما وصفة، ولا فعل له.

في مادة (هدس) من اللسان: «هَدَسُهُ»: طرده وزجره عانية مماتة.

في أول مادة (حمط) من اللسان: قحمط الشيء): قشره. وهذا فعل ممات.

المزهر جـ ٢ ص ٢٥\_٢٦: أفعال مماتة.

وانظر ابن جني على تصريف المازني ص ١٨ و٥٨٠.

التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ٧١: (رجل أزيب) ولم يصرفوا منه فعلا.

#### فعلاء:

في القاموس: «القوباء» والقوباء» الذي يظهر بالجسد. . . وليس فعلاء ساكنة العين غيرها و (الخشاء».

وفي النسخة العتيقة من سفر السعادة ص ٧٨:

ليس في العربية فعلاء بالمد إلا (قوباء، وخشاء) . . إلخ.

# فعل في الأسماء:

في القاموس: «تَوَّج كَبَقَّم: مأسدة» وفي الشرح:

« لم تأت أسماء بوزن فَعَل للعرب غير ـ شَمَّر، ويَقَم، وعَثَّر، ويَذَّر، وتوَّج، وخَوَّد، وسَلّم، وخَضَّم ـ ولا تاسع لها؛ لأن هذا الوزن خاصٌ بالأفعال.

وانظر ما كتبه المصحح بحاشية النسخة.

وانظر ما جاء من ذلك في مادة (بَذَّر) من معجم البلدان لياقوت.

في شفاء الغليل ص ٤٢ ـ ٤٣:

ما جاء من ذلك، فليراجع \_ وقال عن اخَود، وتَوجى: يجوز أن يكون وزنهما فَوْعَلاً.

وانظر إرشاد الأريب لياقوت جـ ٢ آخر ص ٢٧٢.

وجـ٦ منه ص ٤١٨.

والمزهر جـ ٢ ص ٣٤.

وابن هشام على بانت سعاد ص ١٩٠.

وحاشية البغدادي عليه جـ ٢ ص ٦٩٠ \_ ٦٩٤ .

الوسيط في أدباء شنقيط ص ٣٧٢: نظم للحسن بن زين فيما جاء على فعل.

# فعل:

قليل، وجاء منه: «حمُّص، وقنَّف، وقلَّف، وقنَّب، وخِنَّبٍ،

انظر الكلام فيها في كنّاشنا ص ٢٤.

وفي شفاء الغليل أول ص ٧٩.

## فعل:

في القياموس: «بجدً، كجلِّق، وحمِّص، وحلزً: موضع، ومالهن خمامس. وفي الشرح: «قال شيخنا: وسيأتي له في الزاك خامس».

# فعلولة:

ما جاء منه وليس يائيا: «كينونة، وهيعوعة، وديمومة، وسيدودة، . إلخ. والكلام فيها: انظر كنّاشنا ص ١٤.

انظر وزن «كينونة» في الاقتضاب ص ٢٨١.

وانظر ما جاء من ذلك في ابن جني على تصريف المازني ص ٣٢٢\_٣٢٢.

وانظر البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ١ ص ١٥٠ ـ ١٥٥.

### فعلوة:

في نظام العريب للربعي:

« ليس في كلام العرب على وزن فعلوة إلا: ترقوة، وعرقوة. وجمعهما: تراق، وعراق، أ. ه.

وذكر في القاموس أيضا: «القرنوة، والهرنوة، والعنصوة، والثندوة».

# فعيل وفعيل:

(كوكب درئ) كسكين، ويضم وليس في الكلام العرب فعيل سواه. (ومريق) للعصفر \_: متوقد متلألىء.

وفي الشرح: (درىء) أيضا\_أي بفتح أوله.

ومثله: (أليت): موضع، (وسكين).

وما حكاه أبو زيد من قولهم: عليه سكينة. ينظر هذا.

ومثله أيضا: (البريت) فرس إياس بن قبيصة ـ وهو وزن عزيز أو معدوم، لم يأت منه إلا هذه الألفاظ الأربعة.

وقيل فرس قبيصة: ضبط اسمه كزبير.

وعلى الوجهين شواهد الأشعار.

انتهى ملخصا من القاموس وشرحه من مادتى: «دراً، ودرر» وليراجع اللسان فيهما.

وانظر الاقتضاب ص ٢٧٥.

## فعلل المضاعف:

في مادة (الألأ) من شرح القاموس:

﴿ اللوَّلُو: لا نظير له، إل بُوْبُو، وجُوَّجُو، وسُوْسُو، ودُوَّدُو، وضُوَّضُوًّ .

ولتراجع في موادها.

#### فعلال:

لم يجيء من غير المضاعف: الغفران للمعرى ص ١٠٠.

جاء منه (خزعال، وقسطال): الاقتضاب ص ٢٧٥\_٢٧٦.

# أنعل التفضيل والتعجب:

في القاموس: «ما بالسادية أنوأ منه: أي أعلم بالأنواء الا فعل له. وهو كأحنك الشاتين.

وفي الشرح: (وأحنك البعيرين. على الشذوذ\_أي من بابهما\_أعظمهما حنكا.

ووجه الشذوذ: أن شرط أفعل التفضيل: أن لا يبنى إلا من فعل\_وقد ذكر ابن هشام له نظائر).

في القاموس: (ما أعجبه برأيه، شاذ؛ لأنه صيغ من المجهول).

وانظر في كناشنا ص ٢٠: الكلام على «أهيب من الأسد» لأنه صيغ من المجهول.

وانظر في كناشنا ص ٣٥: «ما صيغ من غير الثلاثي شاذا).

بناء أفعل التفضيل من المجهول: سماعي: عبث الوليد ظهر ص ١٣.

وانظر ص ٣٧ منه، في كلامه على قول البحتري: (أهوى إليه من بياض نهاره).

وفى كناشنا ص ١٤٩: فائدة فى أنك إذا قلت: «ما أسود زيدا. وما أسمر عمرا. وما أصفر هذا الطائر. وما أبيض هذه الحمامة. وما أحمر هذا الفرس، فسدت كل مسألة من وجه، وصحت من وجه.

في القاموس: «ما أموته» أي ما أموت قلبه؛ لأن كل فعل لا يتريد، لا يتعجب منه.

التبريزي على الحماسة جـ٢ ص ١٤٨: بعض ما جاء للتعجب من أفعل.

وفي جـ ٣ منه ص ١٢٦، ١٤٧: تجويز سيبويه بناء التعجب بعد الثلاثي مما جاء على أفعل خاصة.

وانظر البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ١ ص ٤٨٥ .

ابن هشام على بانت سعاد ص ١٣:

بناء أفعل التفضيل من أفعل، هل هو مقيس أم مسموع؟

وفي ٩٣ منه قولهم: (ما أفقره) ليس شاذا؛ لمجيء (فقر) الثلاثي . في خزانة البغدادي جـ ١ ص ١٦ ـ ١٧ : (أبغض) اسم تفضيل جاء على غير بابه . معالم الكتابة ص ١٥٣ :

قولهم: (ما أولاه بكذا، وما أعطاه، وما أولمه. وهو أولم من فلان وما أخلفه للوعد. وما أنصفه. وما أسرعه. وما أبطأه وقد سمع في هذين: سَرُع، وبَطُؤ وما أفرط جهله. وما أعدمه. وما أعجبه. وما أخطأه. وما أيسره. وما أظلم المكان. وما أضوأه. وما أصوبه. وما أخصبه. وما أمرعه): كلها خطأ.

وفي ١٥٤ منه:

(ما أتقاه. وما أشده. وما أفقره): خطأ؛ لأنها من افتعل. (وما أقومه) لأنه من استقام.

الروض الأنف: جـ ٢ ص ٢١١\_١١٤:

بعض ما جاء من التعجب من الفعول مسموعا، وتعليله.

ما يعول عليه جـ ٣ ص ٣٨٥:

(أكسى من بصلة): شاذ؛ لأنه من المفعول؛ لأن الكاسى: المكسو.

ابن الطيب على الاقتراح ص ٢٥٠ ـ ٢٥٤: كلام في أبيض من أخت بني إباض.

الإسعاف شرح شواهد الكشاف ص ١٠٦:

( أوجع) بدل: (أشد وجعا) مع أنه من غير الثلاثي، وكلام في ذلك الشعور بالعور للصفدي ص ١٥\_٢١:

أفعل التفضيل والتعجب، وبناؤهما، وماجاء منهما شاذا.

سفر السعادة، النسخة العتيقة ظهر ص ١٠٨ إلى ظهر ص ١١٣:

سبب عدم بناء التعجب من المفعول.

# أفعل فهو مفعل للفاعل:

في القاموس:

(أسهب فهو مسهب، ومسهب): أطال الكلام.

وفي اللسان عن ابن الأعرابي (مسهب) بالفتح وهو نادر. ولا يقال مسهب بالكسر.

وعد أبو على البغدادي (مسهبا) بالفتح: في الخطأ. وبالكسر: في الصواب.

ومما جاء على أفعل فهو مفعل: (ألفج فهو ملفج) إذا أفلس (وأحصن فهو محصن): ا هـ ملخصا.

وفي شرح القاموس: في مادة (لفج) زاد: أسهم فهو مسهم، إذا أكثر.

أفعل فهو مقعل: شاذ. وذكر ما جاء منه:

انظر الاقتضاب ص ٢٨٢، ولم يذكر غير (مسهب، وملفج، ومحصن).

كلام في (مسهب) ونحوه\_انظره في نفح الطيب جدا أواخر ص ٣٤٥. وجـ٢ منه ص ١٠٢٩\_١٠٣١.

وألف باء جـ ٢ ص ٤٥٩.

يلحق بذلك قولهم: (مدجج، ومدجج) إذا دجج نفسه بالسلاح، أو دججه غيره: انظر الاقتضاب أول ٣٣٩.

#### مفعل ومفعل:

(المدرب) من الإبل: المخرج المؤدب قد ألف الركوب، وعود المشى وهى بهاء ـ وكل ما فى معناه مما جاء على مفعل فالفتح والكسر جائزان فى عينه (كالمجرب، والمجرس) ونحوه. إلا (المدرب) فإنه بالفتح فقط؛ وهذه قاعدة مطردة. اهمن القاموس وشرحه.

### فَعائل في جمع فَعيلة:

في القاموس: (والجريئة كالخطيئة) بيت يصطاد فيه السباع، جمعه جراثي.

قال في الشرح: هذا من الأوزان المرفوضة عند أهل العربية إلا في الشذوذ. اهد لأن مثله يدخل التغيير، كما قالوا في (خطيئة: خطايا).

وانظر في مادة (خطأ): ورد (خطائي في جمع خطيئة) في قول.

وانظر باب شواذ الهمزة في الخصائص جـ ٢ ص ٤٣٥.

انظر مفاعل فيما يلى من هذا الكتاب.

### نعًال أي صاحب كذا:

في الاقتضاب ص ٤٠٢:

يقال: (بغالة، وحمارة، وجمالة) ولا يقال: (فرَّاسة ولا خيَّالة).

في مادة (لألأ) من اللسان ص ١٤٤ ـ ١٤٥:

( لأ ل) لبائع اللؤلؤ شاذ؛ لأن فعالا لا يبنى من الرباعى والقياس (لؤلؤي) ا هـ ملخصا.

#### و. و مفعول :

لم يجيء إلا (معلوق، ومغرود، ومنخور، ومغفور) والكلام فيها:

انظر النسخة العتيقة من سفر السعادة آخر ص ٩١ إلى وسط ظهرها. وذكرها في التنبيهات ص ١٦٠ \_ ١٦١ وزاد فيها (مغثورا).

### فعل*ى*:

في مادة (جعر) ص ٢١١ من اللسان:

لم يأت منها إلا (الجعرى، والجعبى، والزمكى، والزمجى، والقمصى، والعبدى، والجرشى) وراجع معانيها والكلام فيها في هذه الصفحة.

#### إفعال:

ليس في الصفات إفعال إلا (إسكاف): النسخة العتيقة من سفر السعادة ظهر ص ١١.

#### النّسب:

في القاموس:

(علم ربوبي) نسبة إلى الرب على غير قياس.

في القاموس: (نخلة رجبية) كعمرية، وتشدد جيمه. نسب نادر.

وفي الشرح: على خلاف القياس. والتثقيل أذهب في الشذوذ؛ لأنها نسبة إلى (الرجبة) وهي التي تبني تحتها، كالدكان لتعتمد عليها.

في القاموس: (الرحبة) اسم موضع. . إلخ والنسبة إليها (رحبي) محركة .

في القاموس: (بوتة) قريه بمرو\_والنسبة (بوتقي).

في القاموس: (الحانوت) النسبة إليه (حاني، وحانوي).

في القاموس: (نعل حضرمية ملسنة) وحكى: (نعلان حضر موتيتان).

(الوقري) نسبة إلى (الوقير) شاذ: انظر القاموس وشرحه.

في القاموس: (الصعق) والنسبة (صعقي) محركة (وصعقي) كعتبي على غير قياس.

(ورود ملوكية) أي نسبة إلى الجمع في شعر عربي:

التبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ٥١، والمراد الملك (ملوكية كانت لهم ورياسة).

في مادة (بدا) من اللسان آخر ص ٧١.

إذا أمكن في الشيء المنسوب أن يكون قياسيا وشاذا، كان حمله على القياس أولى؛ لأن القياس أشيع وأوسع.

(ذكرناه أيضا في حكم القياس والسماع).

وفي المحتسب جـ ١ ص ١٨٣ : شيء من شواذ النسب.

#### فَعْلات:

بالإسكان في العين جمع فعلة الصحيحة العين نادر.

فى القاموس: (حربة يوم الجمعة) جمعه (حربات وحربات) وفى الشرح أن الثانية من النادر .

وانظر المحتسب جـ ١ ص ٣٧ ــ ٤٢ .

# فُعْل في جمع فُعْلول:

في القاموس: (الزعبوب) بالضم: اللثيم القصير كـ (الأزعب) جمع (زعب) بالضم شاذاه.

وفى الشرح: إن كان جمعا للأزعب، فلا شذوذ؛ فإنه كأحمر، وحمر ـ وإن كان لزعبوب كما هو صريح قول المؤلف فهو شاذ؛ لأنه على غير قياس.

## فَعالى في جمع فُعُلول:

في القاموس: (السبروت) جمع (سباريت) وسبار، وهذه نادرة.

### فعائل في جمع مُفَعِّلَة:

في القاموس: طوحته الطوائح، ولا يقال: (المطوحات) وهو نادر.

وفي الشرح عن يونس: (الطوائح) جمع (مطيحة) على خلاف القياس، من الإطاحة بمعنى الإذهاب والإهلاك.

#### مَفْعول وجمعه على مفاعيل:

الكلام على (مشهور، ومشاهير) للعلامة محمود شكري الآلوسي: كناشنا ص ١٤٣.

وانظر رأى صاحب (الضياء) في: مشهور، ومشاهير: جـ ٤ ص ٣٣٩.

مما شذ جمعه على مفاعيل: (ملعون، وميمون، ومشئوم، ومكسور ومسلوخة) ولتراجع في موادها.

وانظر ابن هشام على بانت سعاد ص ١٠٦ ـ ١٠٩.

في مادة (نكر) من اللسان جمع (منكور) على (مناكير) من المسموع.

البغدادي على شرح بانت سعادة جـ٢ ص ٢١١ و٣٣٨ ـ ٣٣٨:

الكلام على جمع مفعول على (مفاعيل) وهو صفة.

(مشاهير) جمع (مشهور) وأمثاله: مجلة لغة العرب جـ٧ ص ٧٦٨.

## أَفْعَلُه فهو مَفْعُول:

الكلام على (أجنه فهو مجنون) وما جاء منه: الاقتضاب ص ٢٨٢\_٢٨٣.

في عبث الوليد ص ٢٠: إتيان البحتري بـ (مضعوف) من أضعفه ـ وكلام فيما جاء من ذلك مثل (مجنون من أجنه) إلخ.

أبرزه\_نشره\_فهو (مبرز) و(مبرز) شاذعلى غير قياس جاء على حذف الزائد. . إلخ: مادة (برز) من اللسان ص ١٧٣ .

وفي مادة (كمد) من اللسان ص ٣٨٥: (أكمده فهو مكمود) نادر.

وفي القاموس: (أسعده فهو مسعود) ولا يقال (مسعد).

في القاموس: (وجد من العدم كعني فهو موجود).

ولا يقال: (وجده الله تعالى) وإنما يقال: (أوجده الله تعالى).

وفي الشرح: أنه من النادر.

وفي اللسان: (أرهمت السماء) إرهاما أمطرت، و(روضة مرهومة).

ولم يقولوا: (مرهمة).

وانظر ما ورد منه في الخصائص ٢ ص ٣٤.

في (لقح) من المصباح: (ألقح الفحل الناقة. إلخ فهي ملقوحة. . إلخ).

### أَفْعَلَ فهو فاعل:

(أبقل فهو باقل) وقيل منه: عاطية بدل معطية، لكرمة \_وقيل: بل تصحيف (غاطية): انظر الاقتضاب ص ٣٨٤.

وفي شوارد اللغة للصاغاني أول ص ٦٦: (أشوى السعف\_وهذه سعفة شاوية).

وانظر ما ورد منه في الخصائص جـ ٢ ص ٣٧\_ وخزانة البغدادي جـ ١ ص ٢٣.

في مادة (ورس) من اللسان: (أورس المكان فهو وارس) والقياس (مورس)، و(أحنط فهو حانط، ومحنط) وتقرأ المادة.

# فَعَلَ يَفْعَل (غير حلقي العين أو اللام):

(أبي يأبي) ووجه فتحه ـ انظر كناش الخونكي رقم أدب، آخر ص ٧٥ ـ ٧٦.

وانظر مادة (أبَى) من المصباح، وفيها ما جاء من ذلك.

وانظر كناشنا ص ١٧ .

وانظر الاقتضاب ص ٢٣١.

المحتسب جـ ١ ص ١٣٠ ــ ١٣١ :

ما جاء منه ومنازعة بعضهم فيه بأنه من تداخل اللغات.

وانظر جـ ٢ ص ٢٩.

(زر الرجل): شاب مقدم رأسه (يزر) فيه بالفتح شاذ\_من القاموس. وجاء في الشرح: وجه الشذوذ عدم حرف الحلق فيه.

وفي القاموس: (در وجهك يدر) بالفتح ناد.

ابن الطيب على الاقتراح ص ١٢١: لم يأت منه إلا (أبي يأبي) فقط وانظر ص

أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ١٧١ ـ ١٧٤:

علة مجيء (أبي يأبي) وذكر أفعال أخرى حملت على تداخل لغتين.

# فَعلَ يَفْعُل:

ما جاء منه شاذا: في شرح شواهد الجمل ظهر ص ١١\_١٢.

# فَعلَ يَفْعل:

ما جاء من ذلك: انظر كناشنا ص ٣٢.

وانظر الاقتضاب ص ٢٣٢.

والعكبري جد ٢ ص ٢٠٩.

# أَفْعَلْتُهُ بمعنى جعلته مَفْعُولاً:

في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ٤ ص ٢١٩:

(أغضضته أى جعلته مغضوضا) وأكثر ما يأتى (أفعلته) أن تجعله (فاعلا) وهذا هنا من المقلوب. . إلخ.

# أَفَعُوعَلَ (مجيئه متعديا):

فى شرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة جـ ٢ أول ص ٢٠١: لم يجئ منه متعديا إلا (احلولي، واعروري).

# فَعَلَ فهو مُفْعل:

في خزانة البغدادي جـ ٣ ص ٤٦٢ : (عم الرجل بمعروفه ـ ولم متاع بيته : فهو معم، وملم) ولم يقولوا في هذا المعنى : (عام. ولا لام) ولا نظير لهما.

### فَعُلَ متعدِّيًّا:

في القاموس: (رحبكم الدخول في طاعته ككرم وسعكم) شاذ؛ لأن فعل ليست متعدية؛ إلا أن أبا على الفارسي حكى عن هذيل تعديتها. اهـ.

ليس في فعل متعد غير هذه، وللشارح كلام فيها، فليراجع.

### اللازم المتعدى:

فى القاموس: (شبت النار، وشبت) لازم متعد. ولا يقال: (شابة) بل (مشبوبة). ا هـباختصار.

ما ورد من ذلك من الأفعال وحكمته: الخصائص- ٢ ص ٢٩.

معالم الكتابة ص ١٦١ : أنعال متعدية لازمة.

كامل المبرد جـ ١ ص ٢٢٠: أفعال قليلة سمعت متعدية لازمة.

المتعدى اللازم انظره في خاتمة المصباح في الفصل الذي أوله: الثلاثي اللازم قد يتعدى . . إلخ ص ١٥٥ ـ ١٥٦ طبع بولاق .

#### تعدية اللازم:

في التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ٨٩:

(طلقت المرأة، وأطلقت البعير) وهما من الفروق. (هذا يدل على أن التعدية بالهمزة أو التضعيف سماعية).

وفي القاموس: (طلق وأطلق المرأة).

في أول مادة (غفل) من اللسان شيء عن التعدية بالهمزة أو التضعيف.

وفي مادة (برد) من اللسان ص ٤٩ جـ ٢:

(وبردته تبريدا ـ ولا يقال: أبردته) إلا في لغة رديئة.

التعدية بالهمزة أو التضعيف، أو حرف الجر كلها سماعية:

خاتمة المصباح في الفصل الذي أوله: (الثلاثي اللازم قد يتعدى. . إلخ). ص ١٥٥ \_ ١٥٦ طبع بولاق.

في عبث الوليد ص ٨١:

قول البحترى: (أكسبتنى) والمتقدمون من أهل اللغة ينكرونه، والقياس يسوغه؛ لأن الهمزة مما يعدى به الفعل.

# فَعُلَ يَفْعَلُ:

في القاموس: (لببت، ولببت) بالكسر والضم (تلب لبابة)، وليس فعل يفعل سوى (لببت) بالضم (تلب) بالفتح. .

وانظر الشرح فقد ذكر له نظائر في بعض الأقوال.

الروض الأنف جـ ١ ص ٤٦ :

ما جاء من المضاعف اللازم غير مكسور في المستقبل، وهو زيادة عما ذكروه.

### فَعُلَ:

مجيئه في المضاعف نادر.

وانظر في مادة (لب) من شرح القاموس الكلام على (لببت) وأمثاله.

وانظر (لببت، وشررت) في ابن جني على تصريف المازني ص ٩٤ ه.

#### التصغير في الفعل:

في القاموس: يقال (ما أميلحه) ولم يصغر من الفعل غيره، (وما أحيسنه).

وفي الشرح قال بعضهم: ما أحيلاه.

وانظر خزانة البغدادي جـ ١ ص ٤٧.

في ابن جني على تصريف المازني ص ٢٩١: وجه عدم تصغيرهم الأفعال.

في القاموس: اللدة: التربج لدات ولدون. والتصغير (وليدات، ووليدون) لا (لديات، ولديون) كما غلط فيه بعض العرب.

وفي الشرح: أنه شاذ، ولا يعد غلطا. قال: وسيأتي البحث في آخر الكتاب.

خزانة البغدادى جـ ١ ص ٧٠ ـ (الكميت) تصغير (أكمت) على غير قياس فى أول مادة (حرب) من اللسان:

ذكر ألفاظ مؤنثة لم تلحقها التاء في التصغير مثل (حريب، وفريس. . إلخ).

غرائب لبعض الأعراب في التصغير والجمع:

في باب إيراد المعنى. . إلخ من الخصائص جـ ٢ ص ٢٦٤.

# فَعَلَتُني في غير أفعال القلوب:

في خزانة البغدادي جـ ٢ ص ٧٠٤:

الفعل لا يتعدى إلى ضميره إذا كان من [غير] (١) أفعال القلوب، وقد سمع: (عدمتني، وفقدتني).

وانظر أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ٤٦ .

وانظر (عدمتني) وشذوذه في العكبري جـ ٢ ص ١٨٠ و ٤٤٧.

# نَّعُلُّ يَفْعُلُ الذي منه أفعل وفعلاء:

لم يجيء فعل يفعل مما مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء إلى خمسة أفعال:

(خرق، وحمق، ورعن، ودهم، وسمر) معالم الكتابة ص ١٥١\_١٥٢.

# فَعِلٌ في المصدر:

لم يجيء منه إلا سبعة مصادر:

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

(الضرط، والكذب، والضحك، واللعب، والرضع وهو الرضاع والسرف): معالم الكتابة ص ١٥٢.

### نَعليل:

ليس في الكلام فعليل مفتوح الأول: معالم الكتابة آخر ص ١٨٢.

# مَفْعُلُ ومَفْعُلَة:

ليس في الأسماء مفعل بغير تاء، بل الوارد بالتاء كـ (مقدرة، ومقبرة): المحتسب جـ ١٦٤ .

### الإدغام والفك:

فى القاموس: (لححت عينه) كسمع: لصقت بالرمص\_وفى الشرح: هو أحد الحروف التي خرجت على الأصل من هذا الضرب\_وذكر أفعالا منها، فلتراجع.

ابن جني على تصريف المازني ص ٥٩٤:

( ألل السقاء) وبعض أفعال جاءت بالفك شاذة.

### فِعيلَة في فَعِل بمعنى مفعولة:

(نعل جدید) ولا یقال: جدیدة؛ لأن فعیلا هنا للمفعول. وقال سیبوبه: من قال (جدیدة) أراد حدیثة، أي : حادثة:

الروض الأنف جـ ١ ص ٢٧٨.

مجالس أبي مسلم ص ١٣٠ ـ ١٣١ : كون (جديدة) بالتاء سمعت في شعر .

في شرح الرضى على الكافية رقم ٢٣٦ نحو جـ ٢ ص ٥٥:

إن قولهم (جديد) مع أنه للفاعل: حملا له على فعيل الذي للمفعول.

# فُعْيَل :

في القاموس: (عليب) بالضم وكحذيم: واد، وليس على فعيل غيره.

في القاموس: (أعيب) كجندب موضع باليمن، وهو فعيل أو أفعل.

### فعيل:

في القاموس (الضهيد): الصلب الشديد، ولا فعيل سواه.

وفي الشرح: مثله (ضهيأ، وعتيد، ومريم، ومدين).

(مريم، ومدين) شاذان إن جعلا مفعلا، وغير شاذين إن جعلا فعيلا أو فعللا: انظر الرضى على الشافية والأشموني.

[ وانظر مفعل المعتل المعين فيما يلى من هذا الكتاب].

#### فَعَلَّة:

ليس في الكلام فعلة إلا (شربة) للأرض المعشبة، و(جربة): راجع القاموس، وشرحه، واللسان.

وبحاشية القاموس: و (غضبة) وقد ذكرها المؤلف في موضعها.

### فَعُولَي:

(القهوباة) نصل . . إلخ وليس فعولى غيرها . عن القاموس وليراجع الشرح .

ليس في الكلام فعولى: التنوير على سقط الزندج ٢ ص ١٢٦.

#### فعليت:

فى القاموس: (حوريت): موضع، ولا نظير لها ذكره فى مادة (حرت) وقال الشارح: ومثله (صوليت) وانظر كلامه فى أصالة هذه التاء أو زيادتها. وأن وزن الكلمة عند أبى حيان، وابن عصفور: فعليت.

#### فَعَال:

فيما دل على صوت على خلاف القياس، والقياس ضم أوله كـ (الصراخ) أو كسره كـ (الصياح) وجاء (الغواث) بالضم على الأصل، و(الغواث) بالفتح على الشذوذ. راجع مادة (غوث) من القاموس وشرحه.

### فَيْعَلاَن وفَيْعلاَن:

في اللسان (تيحان، وتيحان) ولا نظير له إلا: (فرس سيبان، وسيبان. ورجل هيبان، وهيبان: إذا تمايل).

وفي شرح القاموس نقلا عن سيبويه: عدم جواز الكسر؛ لأن فيعلان لم يجيء في الصحيح فيبني عليه المعتل قياسا. قال وهو فيعلان بفتح العين. اه.

### مفعل في المصدر والمكان وغيرهما وما شذّ منه:

انظر الاقتضاب ص ٢٦٧\_٢٦٨.

في القاموس (المنبت) كمجلس: موضعه [أي النبات] شاذ، والقياس كمقعد.

في القاموس:

(موظب) كمقعد: موضع قرب مكة شاذ كمورق.

وانظر كلام الشرح وفيه: (موحد، وموكل، وموهب).

وانظر الكلام على (موكل) في عبث الوليد ص ٧٠.

ويراجع أيضا (موظب) في معجم البلدان.

ولتراجع مادة (روق) في القاموس ففيها زيادة (موزن)؛ وإنما كانت شاذة لأنها من بفعل .

وفي مادة (سجد) من القاموس ما جاء على مفعل من باب نصر كالمسجد، والمطلع والمشرق، . . إلخ .

في القاموس (المئبر) كمنبر: موضع الإبرة.

الخصائص جـ ٢ ص ٣٢٥:

(موظب)، ومورق، وموهب) وفيها (محبب): اسم، ومعه (مهلل).

وانظر الكلام على (محبب) في (حب) من شرح القاموس أوائل ص ١٩٨.

التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ١٤٧ ـ وجـ ٤ ص ٣٥:

(المنبر) سمى بذلك؛ لأنه موضع النبر وهو الصوت.

#### تفّعال:

في القاموس: (اللوث تمراغ اللقمة في الإهالة).

وفى الشرح: في اللسان وغيره: (قريغ) بدل (قراغ) وهو بالفتح من المصادر النادرة.

وانظر في كتب الصرف: كل ما جاء على زنة تفعال من المصادر، فهو بفتح التاء إلا (تبيان، وتلقاء، وتنضال).

وانظر في مادة (بكي) من اللسان: (تمشاء، وتبكاء).

مجيء تفعال في حروف معدودة. وقد ذكرها:

انظر التبريزي على الحماسة جد ٤ ص ٠ ٨٠

### ما جاء من المصادر على تفعال بالكسر:

شرح الدرة للخفاجي ص ١٨٦.

وانظر البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ٢ ص ٧٤٣.

وانظر من ٧٤٧\_٤٤ منه.

[ وانظر اتفعال؛ في الصفحة السابقة].

#### أفْعَلاَن:

في القاموس: (عجين أنبجان): مدرك، منتفخ. وما لها أخت سوى (أرونان).

وفي اللسان: لم يات على البناء هذا إلا حرفان: (يوم أرونان، وعجين أنبجان(١)).

#### أفْعُلاء:

لم يأت منه إلا (أربعاء) للعمود من عمد الخيام:

النسخة العتيقة من سفر السعادة ص ١٠.

وانظر لغات (أربعاء) في الاقتضاب ص ٢٧٤.

#### المرّة والهيئة وما جاء شاذا فيهما:

في القاموس: (الحجة) المرة الواحدة\_شاذ؛ لأن القياس الفتح.

وفي التذكرة الكمالية رقم ٧٨٥ أدب ص ٣٢:

جاءت المرة بالكسر في (حجة)، وبالضم في (رؤية).

#### ر فعول في المصادر:

ني شوارد اللغة للصاغاني ص ١٥:

(اللغوب: اللغوب-كالقبول-والولوع، والوزوغ، والوضوء، والوقود) وذكر قراءة في (اللغوب).

ولتراجع في موادها في القاموس وشرحه.

وانظر المحتسب جـ ١ آخر ص ٤٨ ، وفي جـ ٢ ص ٣٥١: أنها صفات للمصادر .

وانظر مادة (قبل) من اللسان أواخر ص ٥٦، وذكر خمسة ولم يذكر (اللغوب).

وفى هذه المادة ص ٦٢: (القبول) الحسن والشارة، وهو (القبول) بضم القاف أيضا، ولم يحكها إلا بان الأعرابي؛ وإنما المعروف (القبول) بالفتح. ١. هـ.

(يذكر تتمة لما هنا، وإن لم يكن مصدراً).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنجبان.

وانظر في خاتمة المصباح: ما جاء من المصادر على فعول شذوذا، في الفصل الذي أوله: فصل الفعول بالضم من أبنية المصادر. . إلخ ص ١٦١.

فعول للمفعول والفاعل وما جاء منه: المجموعة رقم ٣٣٢ لغة ص ١٢٣.

### التَّفعيل \_ مجيئة في الأسماء:

في القاموس: (التصبيح: الغداء) اسم بني على تفعيل.

وفى الشرح مثل: (الترعيب: للسنام المقطع ـ والتنبيت اسم لما ينبت من الغرس ـ والتنوير: اسم لنور الشجر).

### فَعُلان من المتعدى:

كرحمن، نادر \_ ويطرد في اللازم كغضبان. . إلخ:

البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ٢ ص ٦٢٩.

### فَعُلاَن في المصادر:

لم يجيء منه إلا (زيدان، وشنآن، وليان):

راجع مادة (شنأ، وزيد) في القاموس وشرحه.

وقد ورد من (شنأ الشنآن) أيضا بالتحريك، وهو شاذ أيضا؛ لأنه ليس مما يدل على الحركة والاضطراب.

وانظر شرح شواهد شرح التحفة الوردية ص ١٥٤.

والتبريزي على الحماسة جـ ٤ ص ١٨.

### فعُول :

ً في القاموس (عتود) كـدرهم، ويفتح. ومن أخواته: (خروع، وذرود وعـتـور)، ويراجع الشرح.

### فَعَلُّ وغيره المعتل العين وما صحح منه:

في القاموس (القود) محركة: القصاص.

وفي الشرح: أنه شاذ، كالحوكة، والخونة.

وانظر (الحوكة) ونحوه في الخصائص جـ ٢ ص ٣٤٣.

وانظر ابن جني على تصريف المازني ص ٢٣٩ و٢٥٤ و ٢٧٨.

في القاموس آخر مادة (دور):

(المدورة) من الإبل: التي يدور فيها الراعي ويحلبها أخرجت على الأصل: (أي كان يقال فيها: المدارة).

### مَفْعَل المعتل العين \_ ما صحت عينه منه ولم يعل بالنقل:

في النسخة العتيقة من سفر السعادة آخر ظهر ص ٩١:

(مكوزة، ومزيد) جاءا على غير قياس . . إلخ .

وانظر الكلام في (مزيد) في المبهج لابن جني ص ١٠، وسر الصناعة له ص ١٢٦ و٣١٥ و٣٩٩ ــ وفيها كلام في شذوذ بعض الأعلام.

وانظر ابن جني على تصريف المازني ص ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٧٠.

والمحتسب لابن جني جـ ١ ص ٢٥٨.

وانظر (مكوزة، ومزيدا) في السيرافي على سيبويه جـ٦ ص ١٦٤ و ١٦٥.

وانظر: بابا فيما شذ من الأعلام منه في ص ٤٢٥.

وانظر بابا في اختصاص الأعلام، وهو ما جاء منها شاذا:

الخصائص جـ ٢ ص ٣٢٤.

(بعض ما صحح من مفعل ونحوه، ومنه مزيد): المحتسب جـ ١ ص ٢٥٨.

ورد في القاموس: (مطيب).

(مريم، ومدين) شاذان، إن جعلا مفعلا\_وغير شاذين، إن جعلا فعيلا أو فعللا\_ انظر الرضي على الشافية، والأشموني. فى آخر مادة (عيط) من اللسان: (معيط) كان قياسه أن يقال: (معاط) لكنه شذ. ماشذ من مفعل وهو (موهب، وموحد، وموكل. . إلخ): أمالى المرزوقي رقم ۸۷۷ أدب أواخر ص ۲۱.

# مَفْعل من المعتلّ اللاّم:

مسألة في أنه لم يأت في كلام العرب منه شيء: أمالي المرزوقي رقم ۸۷۷ أدب ص ۹۲.

# نَعَلَىَ ما جاء منه وصفا لمذكر:

فى القاموس (حمار حيدى . . إلخ): لم يوصف مذكر على فعلى غيره . وفى الشرح: (ورجل دلظى) وألفاظ أخرى تراجع . وانظر ما كتبناه بحاشية الشرح المذكور .

### فاعُول:

لم يأت منه ما لامه سين إلا (الناموس). . إلخ: ألف باء جـ ٢ ص ٢٩٢.

الوسيط في أدباء شنقيط ص ٢١٨:

نظم لمجيدري اليعقوبي فيما ورد على فاعول ولامه سين.

واستدرك عليه مؤلف الكتاب في الحاشية: (الكابوس).

# فَعالَية:

بالتشديد ليست في كلام العرب، بل صوابها التخفيف ككراهية: تحفة الأبية ص ٢٤٢ من المجموعة ١٣٩ مجاميع.

#### فَعَلاّل:

في الاقتضاب ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦:

الشقراق للطائر: كسر الشين فيه أقيس؛ لأن فعلالا بفتح الفاء معدوم.

### تَفْعُلَةً في المصادر:

لم يجيء منها إلا: (تهلكة): التذكرة الكمالية رقم ٧٨٥ أدب ص ٣٢.

وانظر مادة (هلك) في شرح القاموس.

#### تفعلة:

لم يجيء من الصحيح إلا (تكملة، وتبصرة، وتذكرة) لأن هنا الوزن خاص بالمعتل: ابن الطيب على الاقتراح أواخر ص ٦٠، وانظر أول ٢٩٨.

#### المدود في مفرده وجمعه:

ليس في كلامهم ممدود وجمعه إلا (داء، وأدواء):

التذكرة الكمالية رقم ٧٨٥ أدب ص ٣٢.

# فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلاً:

ليس منه إلا (سحر سحرا): التذكرة الكمالية رقم ٧٨٥ أدب ص ٣٢. وفي مادة (سحر) من شرح القاموس:

مثله فعل يفعل فعلا، ولا ثالث لهما.

### فَعَلَ فَعلاً:

ليس منه إلا طلب طلبا. . إلخ) وهي ستة أفعال:

التذكرة الكمالية رقم ٧٨٥ أدب ٣٢.

### جمع فَعُلة المعتلة اللام على فُعَل:

فى اللسـان أواخر ص ٣٧ من مـادة (قـرا): (لـم يأت منه إلا: قرية، وقـرى. وكـوة، وكوى).

#### اسم الجنس الجمعي:

(كم،) للواحد و(كمأة) للجمع أي: بعكس (تمرة وتمر) ونحوه:

السيراني على سيبويه جـ ٥ ص ١١٨.

وانظر في اللغة (الجبء، والجبأة).

بعضهم يجعل (الكمأة، والجبأة) للواحد على القياس.

مجيء ألفاظ منه في غير المخلوق:

المبهج لابن جني ص ٧٩.

والتبريزي على الحماسة جـ ٣ ص ٦٩.

وانظر (لبن، ولبنة، وحجل، وحجلة: لمنصة العروس).

#### تثنية المنقوص بالواو بدل الياء:

(المذروان) تني بالواو وهو نادر؛ وكان حقه (مذريان).

لأن المقصور \_ إذا كان على أربعة أحرف \_ يثنى بالياء:

السيرافي على سيبويه جـ ٥ ص ٣.

وانظر مادة (ذرو) في شرح القاموس.

### مُفَاعل ومَفَاعيل في الجمع (وفيه همز معتل العين):

في القاموس: (المنقر) كمنخل ومنبر: الخشبة تنقر للشراب جمع مناقير ـ شاذ.

في سنا المهتدي ص ٢٨٣: جمع (سوء، وحسن) على (مساويء، ومحاسن).

وفي الاقتضاب ص ٥: جمع (حمد) على (محامد) شذوذا.

الخصائص جرص ٤٣٥:

باب في شواذ الهمزة، فيه (مصائب؛ ومعائش) وغيرهما.

وفي ص ٥٧٠ منه: همز (مصائب).

وفي ابن جني على تصريف المازني ص ٢٨١: (مصائب) خطأ.

وفيه ص ٢٧٩: قراءة نافع (معائش)... إلخ.

المحتسب جـ ١ ص ٣٦٥ قولهم: (مصائب) غلط من العرب. . إلخ والصواب (مصاوب).

وانظر (فعائل) [ في هذا الكتاب].

#### ، ، أفعل:

ما جاء منه (أبلم، وأصبع، وأمهج): الاقتضاب ص ٢٧٧.

### إفْعَل:

لم يأت منه إلا (إصبع، وإبين، وإشفى، وإنفحة):

النسخة العتيقة من سفر السعادة ظهر ص ١٣.

وفي الصفحة المذكورة منه أيضا لم يأت في الصفات إفعل.

#### أفعل:

لم يأت منه إلا (أصبع): النسخة العتيقة من سفر السعادة ظهر ص ١٣.

### أفْعَلَى:

لم يأت منه إلا (الأجفلي، والأوتكي): الاقتضاب ص ٢٧٨.

#### ء فعول:

كل اسم على فعول مفتوح الأول، ولم يأت مضموما إلا (قدوس وسبوح) ويفتحان. . إلخ: راجع ذلك في النسخة العتيقة من سفر السعادة ظهر ص ٧٥. وانظر «السبوح» في حرف السين من هذا الكتاب.

وانظر ألف باء جـ ١ ص ١٦١ .

### أَفَنُعل:

لم يأت منه إلا (ألنجج، وألندد، وأبنبم): الاقتضاب ص ٢٧٨.

### فعيل:

ما جاء من الصفات على فعيل: المجموعة رقم ٣٣٢ لغة ص ٣٩٠.

(وانظر المبالغة) [ في كتابنا هذا].

(وانظر: أفعل فهو فعال) [في كتابنا هذا].

### فعَّيلَى:

ما جاء منها: ألف باء جـ ٢ ص ٦٦.

وفي ١٠٢ منه: قول سيدنا عمر: الولا الخليفي لأذنت.

وانظر رسالة السيوطي: (القول المجمل [في الرد] على المهمل) في «خصيصي» وما ورد مثلها: في المجموعة رقم ٣٣٢ لغة.

وانظر التنبيهات ١١٩.

### فَعُلال المضاعف وغير المضاعف:

في مادة (قص) من اللسان، أواخر ص ٣٤٥:

(القصقاص) من أسماء الأسد إلخ. إلى أن قال:

«لم يجىء بناء على وزن فعلال غيره؛ إنما حد أبنية المضاعف على وزن فعلل أو فعلول أو فعلل أو فعليل مع كل مقصور ممدود منه. قال: وجاءت خمس كلمات شواذ وهى: ضلضلة، وزلزل وقصقاص والقلنقل والزلزال وهو أعمها لأن مصدر الرباعي يحتمل أن يبنى كله على فعلال وليس بمطرد، وكل نعت رباعي فإن الشعراء يبنونه على فعالل مثل قصاقص) إلخ.

أمالي القالي جـ أول ص ٢٩٠: ناقة خزعال. وليس في الكلام فعلال غيره إلا ما كان مضاعفا كـ (القلقال).

# فَعَل يَفْعُلُ المثال:

في مادة (وجد) من المصباح: وجد يجد في لغة بني عامر، ولا نظير له في المثال.

#### رو فعل في جمع فعل:

منه (ورد، وورد. وكث، وكث، وثط، وثط، وسهم حشر وحشر) ومثله من الأسماء: (سقف وسقف. ورهن ورهن):

التبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ٧.

وانظر (السقف والرهن) في جـ ٤ ص ١٧٨.

# مِفعِل في مُفْعِل:

(منتن) في (منتن) و(مغيرة) في (مغيّرة). لا ينقاس مثل (شعير) وبابه: ابن جني على تصريف للازني ص ٥٢٣.

### لم أبَلُ ولا أدر ولم يَك:

جاءوا بها هكذا للتخفيف ولا يقاس عليها. ومن يقول من العرب لم أبله:

ابن جني على تصريف المازني ص ٥٢٦ ـ ٥٣٧.

المحتسب لابن جني جـ ١ ص ١٠، وذكر معها لفظة (أيش).

وانظر أيش في جـ ٢ ص ٢٢٤.

(ذكرنا (أيش) في العامية \_ فلتراجع في كراريسها).

الشريشي جـ ٢ ص ٢٧٧: الكلام على لم أبل.

الشفاء في بديع الاكتفاء للنواجي ص ١٧: (لا أدر) بحذف الياء لا يقاس عليه في غيره بل يقتصر على ما سمع.

الأغاني جـ ٤ ص ٥٧: بيتان، للأحوص فيهما: لم أبل.

السيرافي على سيبويه جدا ص ٤٠ : شيء عن لم يك ولم يبل.

وفي ٢٢٠: لم يك ولا أدر.

وفي جـ ٢ ص ٢٢٤: لم أبل.

وفي جـ ٥ ص ٤٤٥: لا أدر ولم يك.

وفي جـ ٦ ص ٣٣١\_٣٣٣: لم أبل، وتعليله.

وانظر ص ٣٦٣ إلى ٣٦٤.

أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ٤٩٣ : الكلام على لم يك، وأن النون حدفت لكثرة الاستعمال.

وفي جـ ٢ ص ٥٢ إلى ٥٤: لا تبل.

الوساطة ص ٣٢٩: كلام عن حذف النون من (لم يكن).

همع الهوامع جـ ٢ أواخر ١٥٦ : أن حذف النون قبل ساكن ضرورة . وفي أواخر ٢٠٦ ـ ٢٠٠ : كلام عن (لم يك) .

المعول شرح شواهد المطول ظهر ص ١ : (لم يك) في بيت للبستي. وما بعده متحرك ولكن يقع به زخاف.

وقال المؤلف: إنه في بعض النسخ (لم يكن).

اليتيمة جـ ١ ص ١١٣ : قول المتنبي : (لم يك التبريح).

وانظر العكبري جـ ١ ص ١٦٩ ــ ١٧٠ وفيها شواهد بها هذه الضرورة.

الكلام على (لم نبل) أي: لم نبال، وكونه لا يقاس عليه:

التبريزي على الحماسة جـ ٣ ص ١٩٥.

#### المطاوع:

في القاموس وشرحه: لم يسمع انفسد في مطاوع (فسد) وإلا ـ فالقياس لا يأباه. وانظر كلاما في انفعل المطاوع، في شرح الدرة للخفاجي ص ٦٣.

في مادة (زعج) من المصباح: أزعجته. قديقال فانزعج، والمشهور في مطاوعه: أزعجته فشخص.

شيء عن المطاوع، وأن قولهم: (انعدم) خطأ:

ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ١ وسط ص ٧٠.

[ وانظر صفحة ٨٤ من كتابنا هذا].

### تعدية اللازم:

في التبريزي على الحماسة ج ١ ص ٨٩: (طلقت المرأة، وأطلقت البعير) وهما من الفروق - هذا يدل على أن التعدية بالهمزة أو التضعيف سماعية.

وفي القاموس: طلق وأطلق المرأة.

في أول مادة (غفل) من اللسان: شيء عن التعدية بالهمز أو التضعيف.

وفي مادة (برد) من اللسان ص ٤٩جـ ٢ : (وبردته تبريدا، ولا يقال : (أبردته) إلا في لغة رديئة .

التعدية بالهمزة أو التضعيف أو حرف الجو كلها سماعية:

خاتمة المصباح في الفصل الذي أوله «الثلاثي اللازم قد يتعدى إلخ»: ص ١٥٦ ١٥٥ طبع بولاق.

فى عبث الوليد ص ٨١: قول البحترى (أكسبتنى) والمتقدمون من أهل اللغة ينكرونه ـ والقياس يسوغه لأن الهمزة مما يعدى به الفعل .

#### التوكيد:

في الاقتضاب ص ٤٣٣ : (أكتع) بغير أجمع، جاء هكذا شاذا في بيت.

### مفعول الواوى العين وما صحح منه:

انظر كناشنا ص ٢٧: الكلام على (مدووف).

وانظر الاقتضاب ص ٢٧٤ \_ ٢٧٥ وعبث الوليد ظهر ص ٢٠: (ومصوون، ومقوول، ومعوود).

وفي ابن جنى على تصريف المازني ص ٢٥٦ \_ ٢٦١ : إجازة أبي العباس إتمام مفعول الواوي ورفضهم له.

وفي ٢٦٠\_٢٦٧: إتمام مفعول اليائي\_وهذا معروف.

وانظر أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ١٣٩ . وانظر ٢٦٤ .

انظر فصلا في اليائي والواوى وما يصحح منه في خاتمة المصباح ص ١٦٣ في أواخرها.

### فُعلَى:

لم يأت منها إلا (أربَى)، وأرنى، وأرمى، وحُبقَى، وشعبى، وألجعبَى) والكلام نيها:

انظر كناشنا ص ٢٧.

وانظر شواهد الجمل ص ٤٠، وخزانة البغدادي جـ ١ ص ٣١١.

#### قلب الواوياء:

شذوذًا في (عيد وأعياد) وفي (ريح وأرياح)، في لغة بني أسد وغيرهم يقول (أرواح):

الاقتضاب ص ٣٢١.

(أعياد، وأقيال، وأرياح) والكلام فيها:

الروض الأنف جـ ١ أول ص ٢٩.

وفي جـ ٢ منه ص ٦٦ : (أرياح) لغة بني أسد.

وراجع (الأرياح) في كراس السماء والرياح.

الأغاني جـ ٢٠ ص ١٨٧ : خطأ : عمارة بن حمزة في قوله، الأرياح في بيت، ورد أبي حاتم السجستاني عليه.

الدجية وجمعها دجي، كان القياس دجوة لأنها واوية:

الاقتضاب ص ٢٩٩.

#### المبالغة:

مجيء فعول من غير الثلاثي شاذا في قولهم: (محول) وهو من (أمحل): الاقتضاب ص ٣٣٥.

مما يدل على أن صيغ المبالغة مسموعة قول شارح القاموس في مادة (نسى) أوائل ص ٣٦٨: (نساء) كشداد: كثير النسيان، وربما يقولون: (نساية) كعلامة، وليس بمسموع.

(انظر مجيء فعال من الرباعي) [في كتابنا هذا].

(وانظر [كذلك] ما جاء على فعيل).

(وانظر [كذلك]: أفعل فهو فعال).

#### تاء التأنيث:

إدخالها على ألف التأنيث شاذ عند البصريين. وسمع في (بهمي: بهماة) إلخ: الاقتضاب ص ٢٨٥.

# فَعِيل بمعنى مُفْعِل:

لم يأت منه إلا (لبيب) بمعنى (ملب) وصميم.

وانظر الكلام على ذلك في الاقتضاب ص ٤٧٥.

# فعِيل بمعنى مُفْعَل:

(مواكب ربيع)\_أواخر ص ٩:

(رسول) بمعنى (مرسل)\_وكون فعيل بمعنى مفعل قليلا.

(نعيم البال) وقال المرزوقي: هو من الضوال التي وجدت؛ لأنه بمعنى مفعل محصور معدود: التبريزي على الحماسة جـ ٤ ص ١٠٣ .

### فعل في الصفة:

لم يأت فعل صفة، إلا (قوم عدى، ومكان سوى، وماء روى، وماء صرى، وملامة ثنى، وواد طوى). وذكر ما جاء منه من الصحيح اللام وهو (لحم زيم، وسبى طيبة): كناشنا ص ٢٥.

وانظر ص ٦٠ من أمالى المرزوقى رقم ٨٧٧ أدب: (قوم عدى، ومكان سوى).

وانظر ابن هشام على بانت سعاد ص ١٤٨ \_ ١٥٠ وفيها:

أنه كثير في الأسماء كـ (ضلع) وقليل مسموع في الصفات.

والبغدادي على شرح بانت سعاد جـ ٢ ص ٥٠٥ ـ ٥٠٥.

والاقتضاب ص ٢٧٣.

### إعلال العين وتصحيح اللام إذا كانا حرفي علة:

لم يأت إلا في مواضع يسيرة شذت عما عليه الجمهور نحو: (آية، وغاية، وطاية، وثاية، وراية): الاقتضاب آخر ص ٨٣.

وانظر في الخصائص جـ ٢ ص ٥٧١: قولهم في (راية: راءة).

في خزانة البغدادي جـ ٣ ص ١٣٨ : وزن (آية) وأصلها.

وفي ص ١٣٧ منه: معناها.

### فُعَل في جمع فَعْلاء:

انظر الكلام على جمع (درعاء) على (درع): في الاقتضاب أوائل ص ١٢٨.

### أفعال في الجمع:

جمع (فوهة) على (أفواه) شذوذا. والكلام في ذلك: الاقتضاب ص ١٣٤.

### إفعلاَن:

في القاموس (الإمدان) كإسحماق، وإضحيان، وما لهن رابع (ضبط في النسخة الإمدان: خطأ).

#### المفرد الذي على صيغة الجمع:

انظر نبذة في ذلك وجدت بآخر رسالة التعريب لابن كمال باشا: في مجلة المقتبس جـ ٧ ص ٨٠٧.

انظر ما جاء منه على فعلة [في كتابنا هذا].

في مادة (قطع) من اللسان وسط ص ١٥٠ : (ثوب أقطاع).

في مادة (قبل) من اللسان ص ٦٣: (ثوب قبائل) أي أخلاق.

انظر ما جاء منه على أفعال كأخلاق، وأعشار: في كناشنا ص ١٩.

وانظر المجموعة رقم ١٣ ٣ نحو ص ٣٣٩.

وانظر أمالي المرزوقي ٨٧٧ أدب آخر ص ٨١ ـ ٨٢.

وانظر الخصائص جـ ٢ ص ٢٨٠.

في (سبرت) من القاموس: (أرض سباريت) من باب (ثوب أخلاق).

في ص ١٥٥ من رسائل الصاغاني في اللغة:

فائدة فيما جاء من الوصف المفرد على أفعال كجفنة أعشار.

وفى القاموس: (حتى يبلغ أشده) ويضم أوله، أى قوته. . إلخ. واحد جاء على بناء الجمع كـ (آنك) ولا نظير لهما\_أو جمع لا واحد له من لفظه. . إلخ. وانظر ما كتبناه بحاشية الشرح من استدراك لفظ (أرز) في مادة (شدد).

وفي شوارد اللغة للصاغاني أواخر ص ١٠٣:

قال الجوهرى: ليس في الكلام أفعل إلا (آنك، وأشد) وقد جاء سواهما، وهو (أبهل للحرعر وأذرج، وأثمد، وأنعم، وأسقف: مواضع). (والأسقف): لغة في (الأسقف).

(وجاء القوم بأجمعهم): لغة في (أجمعهم).

في عبث الوليد ص ٧: ذهاب بعضهم أن (أشد) جمع شدة.

#### قلب الواو همزة:

إذا كانت في أول الكلمة مثل (إشاح) في (وشاح): قليل في المفتوح.

في المخصص جد ٤ ص ٧٤: مثل: (إشاح، وإسادة) ليس بمطرد.

ابن جنى على تصريف المازني ص ٢١١: (وشاح، وإشاح) وحكم ذلك. وفي ص ٢١٣، رأى أبي على: أنهما أصلان.

وانظر في المحتسب جـ ١ ص ٤٣٣ : بعض ما جاء من ذلك، والكلام فيه.

في القاموس: (أَبَّخهَ تأبيخا: وبَّخه، وعذله).

وفى الشرح عن ابن سيده: وأرى همزته إنما هي بدل من واو (وبخه) على أن يدل الهمزة من الواو المفتوحة: قليل، كـ (وناة، وأناة. ووحد، وأحد).

ألف باء جـ ٢ ص ٣٢٦: لم تبدل في المفتوح إلا في (أناة).

شرح شواهد الجمل ظهر ص ٤٩ : (أحد، ووحد).

انظر في الاقتضاب ص ٢٩٣:

أن ذلك في المضموم أكثر، ويليه المكسور وأما المفتوح فقد سمعت فيه ألفاظ.

### ما يخص المؤنّث من الوصف:

في القاموس: (ناقة أُحُدُ) بضمتين: قوية. . إلخ خاص بالإناث.

### مُفْعُول في المصادر:

ما جاء منه نادرا: (الميسور، والمعقول، والمفتون):

التبريزي على الحماسة جـ ٣ ص ٩٣.

ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ٢ قبل وسط ص ١٦٦:

كون سيبويه لا يعدمثل: (ميسور، ومعقول) من المصدر، بل من الصفة. . إلخ.

وانظر فصلا في ذلك في خاتمة المصباح\_أواخر ص ١٦٠\_١٦١.

ابن هشام على بانت سعاد: مجيئه سماعي كـ (المعقول، والمجلود).

وانظر الكلام في ذلك في شرح الدرة للخفاجي ص ٢١٣.

#### نيعيعل:

جاء في ابن جني على تصريف المازني ص ٧٢٣:

(زيز يزم) قال: وهو من (الزمزمة)، ولا أعرف اسما جاء على فيعيعل غيره، وضبط في النسخة هكذا، واستشهد بقول الواجز:

(تسمع للجن بها زيز يزما).

وانظر مادة (زم، وزيم) في اللسان. وشرح القاموس ففيهما (زيزيم) وليحقق.

### نَعْلَع:

في القاموس: (أبو حدرد الأسلمي صحابي) ولم يجيء على فعلع بتكرير العين غيره.

وفى الشرح: ولوكان فعللا لكان من المضاعف؛ لأن العين واللام من جنس واحد، وليس هو منه.

### التقاء السّاكنين في الكلمة:

في القاموس: (نوند) بالضم، ويلتقي فيها ساكنان: محلة. . إلخ وفي الشرح: ضبطها ياقوت بفتح الأول.

### اسم الجمع:

في القاموس: هو (شارد، وشرود) جمع (شرد، وشرد) كخدم وزير [شرد: الظاهر أنه اسم جمع كخدم في خادم] ولم يتعرض له الشارح.

ما جاء من الجمع على فعيل: المبهج لابن جنى ص ٦٩ [ هو معدود من أسماء الجموع].

التبريزى على الحماسة جـ ١ ص ١٤٩ ـ ١٥٠: ما جاء من الجموع على فعل وانظر ابن خلكان جـ ٢ ص ٣٣٩.

التبريزي على الحماسة ص ٣ ص ١٢: ما جاء من الجموع على فعل.

### التغيير في أحرف الكلمة:

في القاموس: يقال: (أشد لقد كان كذا) و(أشد) مخففة. أي أشهد وفي الشرح: وهو غريب.

#### واو:

ليس في الكلام ما فاؤه ولامه (واو) إلا (واو): سر الصناعة ص ٢٤٦.

وانظر في المسائل الحلبية للفارسي ص ٢:

ألف (واو) قياسها أن تكون منقلبة عن ياء.

وانظر سفر السعادة - النسخة العتيقة - ظهر ص ٩٧ .

### مُفْيعل:

المهيمن: لم يأت على هذا البناء إلا (مبيطر، ومصيطر، ومبيقر، ومهيمن).

انظر الكلام على ذلك في كناشنا آخر ص ١٣٠.

ومصيطر: كذا في نسخة الحجة في القراءات، ولعله: مسيطر.

وانظر الاقتضاب ص ٢٧٧.

وأنه لم يأت منه في غير التصغير إلا (مسيطر، ومبيطر، ومهيمن، ومهيلل، والمجيمر، ومبيقر، ومهينم).

#### ما اختلف في مفرده وجمعه:

(البلصوص، والبلنصي) أحدهما مفرد، والثاني جمعه، وقيل العكس: انظر ذلك في الاقتضاب ص ١٣٧.

### أَفْعَلَ الذي همزته للسلب:

مثل (شكى، فأشكيته: أى أزلت شكواه) وجاء بعكسه (أحمأت البئر): انظر كناشنا ص ٥٣.

### أَفْعَلَ الذي همزته للتعدية:

دخول هذه الهمزة على بعض أفعال، وجعلها لها لازمة.

انظر مادة (حجم) في اللسان.

وانظر فائدة في ذلك في آخر نسخة السعد على التصريف العزى رقم ٢٨ صرف ص ١٣٧ ـ ١٣١ .

وانظر (ضره، وأضربه) في القاموس.

وانظر باب نقض العادة: في الخصائص جـ ٢ ص ٣٢.

وانظر فقه اللغة، الصاحبي ص ٦٩.

وشرح شواهد شرح التحفة الوردية للبغدادي ص ٢٤.

مادة (جفل) من المصباح: (جفلته فأجفل) على العكس من المشهور، وله نظائر تأتى في الخاتمة [أي في الفصل الذي أورده في الثلاثي اللازم وتعديته، وهو ثالث فصل من الخاتمة].

وني مادة (قشع) منه (قشعته فأقشع) من النوادر.

وفي (كبب) : (كبيته فأكب).

همع الهوامع جـ ٢ ص ٨١:

ذكر (كببته، فأكب، وأقشع الغيم، وأنسل الطائر).

وانظر المجموعة رقم ٣١٣ نحو، أواخر ص ٣٣٩: (كبه فأكب) وما يشبه.

#### كلمة فاؤها وعينها ولامها ياءات:

وهي: (يييت) سر الصناعة ص ٥٥٥.

الياء مجيئها فاء وعينا ولاما في كلمة:

وهي (يييت): سر الصناعة ص٥٥٥.

#### الياء المكسورة في أول الكلمة:

لم يجئ من ذلك إلا (يسار) في (يسار): سر الصناعة ص ٥٥٥.

وانظر البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ٢ ص ٢٩٤.

#### فَعُلُولُ:

لم يأت منه إلا (قربوس) في الضرورة ـ وجاء في الاختيار:

(صعفوق، وزرنوق، وبرشوم، وصندوق\_وحكى ضمه) وقيل: جاء (قربوس) في السعة: انظر شفاء الغليل ص ١٧٦.

وانظر الكلام على (صعفوق) في شرح شواهد الشافية للبغدادي ص ٤ وخزانة البغدادي جـ ١ ص ١٨ .

والبغدادي على شرح بانت سعاد جـ ٢ ص ٢١١.

### أفعُوعَلَ:

لم يأت منه متعديا إلا (احلولي، واعروري):

الصفدي على لامية العجم جـ ١ ص ٢٥٠. وانظر مادتي (حلو، وعرى) في القاموس وشرحه.

### نَعُولة:

لم يأت فعول بهاء إلا في (عدوة): الصفدي على لامية العجم جـ ٢ ص ٢٧٦.

### فعلك:

لا يوجد، إذا كانت أحرف الكلمة أصلية: الروض الأنف جـ ٢ ص ٢٦٨.

# فعلل:

ما جاء منه شاذا:

الخصائص جـ ١ ص ٦٦ وج ٢ ص ٥٠٤.

### فعلّل:

ليس منه إلا (درهم، وهجرع، وهبلع، وقلعم).

هكذا في زهر الآداب بحاشية العقد جـ آخر ص ٨٠ ـ ٨١.

وقد جاء غيرها، وهو من أوزان الرباعي المجرد في الصرف.

تصحيح الواو إذا اجتمعت مع الياء وسبقت إحداهما بالسكون:

الخصائص جـ ٢ ص ٣٧٩.

(رأى المصنف في عوى الكلب عوية).

انظر علة تصحيحهم (حيوة) وهو اسم رجل: في شرح القاموس. وانظر السيرافي على سيبويه جـ ٦ ص ٣٠٧ و ٤٢٧.

وفي ما يعول عليه جـ ٢ ص ٤٨٨ :

ليس في الأسماء شيء فيه ياء ساكنة بعدها واو إلا (حيوة، وضيون، وكيوان): الخصائص جـ ٢ ص ٣٢٥.

وانظر سر الصناعة ١٢٦ و٣١٥ و٤٣٦.

### همز لام الفعل المعتلّ اللام:

(جلأت السويق، ورثأت الميت، ولبأت بالحج. . إلخ).

وذكر معها (استلأمت الحجر): انظر الخصائص جـ ٢ ص ٥٣.

وانظر المحتسب جـ ١ ص ٣٦٥.

### فَعُل في الصّفة:

في أواخر ص ١١٦ من شرح شواهد الشافية للبغدادي:

جاء من ذلك (رجل ـ بمعنى راجل ـ وندس، وفطن، وحذر) وأحرف أخرى.

#### التضمين:

تضمين فعل معنى آخر قياس: التصريح جـ ١ ص ٤١٨.

طراز المجالس للخفاجي ص ١٩:

تعريف التضمين بحسب المصطلح عليه في كل فن.

وفي ٢١ منه. أن تضمين كلمة معنى أخرى: سماعي.

المحتسب جدا ص ٣٢:

تعدية فعل بحرف جر لا يتعدى به لتضمينه معنى فعل آخر.

الروض الأنف جـ ١ ص ٢٦:

فائدة في الحذف والإيصال يفهم منها أن التضمين قياسي.

النسخة العتيقة النفيسة من: نزول الغيث للدماميني ص٥٦ ـ٥٧:

تضمين الفعل معنى آخر يأباه كثير من النحاة.

راجع التضمين في الاقتضاب في باب الصفات\_أي حروف الجر.

همع الهوامع جـ ١ بعد وسط ص ١٤٩ : التضمين لا ينقاس.

وانظر أوائل ص ١٥١ منه.

وفي جد ٢ منه أوائل ص ١٥: شيء عن التضمين.

وأوائل ص ٢٩ منه: حديث فيه: تضمين كلمة معنى أخرى.

وفي أوائل ٣٥ منه: شيء من تضمين فعل معنى آخر.

ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ٤ وسط ص ١٦٢:

(سارعناهم) عداه؛ لأنه ضمنه معنى (سابقناهم).

أمالي ابن الشحري جـ ١ ص ١٨٢ ــ ١٨٤ :

تعدية بعض الأفعال بحروف غير التي تتعدى بها؛ لأنه في معنى أفعال أخرى. . إلخ.

بيت لكثير ضمن فيه لفظ (غيب) معنى (أودع) فعداه إلى اثنين:

الجزء الذي عندنا من: ربيع الأبرار أول ظهر ص ٢٢.

في أواخر باب الحذف الوارد في ص ٣٦٥٥ من القرطين:

حذف الصفات أي حروف الجر.

قول البحترى: وقد زعموا مصرا معانا من الغني.

ينبغى نصب (مصر ومعان) وهو الأجود، إلا أن يجعل (زعم) بمعنى قال، وليس ذلك بمعروف. . إلخ:

عبث الوليد ظهر ص ٢٦: (هذا يدل على أن التضمين سماعي في رأى المعرى).

في (فسأ) من اللسان ص ١١٧:

بيت به تعدية حطأ بالباء ؟ لأن فيه معنى: فازت، أويلت.

في مادة (حمل) في اللسان في ص ١٨٥:

بيت به: (ما حمل البختي . . إلخ):

ضمن (حمل) معنى ثقل.

وفي آخر ص ١٧٨ من هذه المادة: قولهم (حملت المرأة به) هو في معنى (علقت به) ومثله: ﴿ أَحَلَ لَكُم لِيلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ عداه بـ (إلى) لأنه بمعنى الإفضاء.

(وانظر أيضا: الحذف والإيصال فيما يلي): .

#### الحذف والإيصال:

حذف حرف الجر لتضمن الفعل معنى فعل متعد: بدائع الفوائد ص ٢٣٠.

الحذف والإيصال: في التبريزي على الحماسة جـ ١ ص ١٦٥ و١٧٥ و٢٠٣.

الحذف والإيصال في المظهر: الليث العابث ص ٣٥ و ١٢١.

المحتسب جدا ص ٣١:

حذف حرف الجر وإيصال الفعل، والذي مثل به ليس بضمير.

وانظر ٣٣٩\_٣٤٠ منه.

الطراز المذهب لنهالي ص ١٥٩:

الحذف والإيصال ليس بقياس.

في مادة (حجر) من المصباح: قولهم (محجور) بدل (محجور عليه) بحذف الصلة: جائز.

وفي مادة (ندب) منه: المندوب في الشرع: أصله (المندوب إليه) لكن حذفت الصلة منه، لفهم المعني.

وفي (لقح) منه (ألقح الفحل الناقة. . ) والأصل أن يقال: فالولد ملحوق به ؛ لكن جعل اسما، فحذفت الصله . . إلخ .

الروض الأنف جـ ١ ص ٢٦: فائدة في الحذف والإيصال.

وفي ٢٠٨ منه: ما يؤخذ منه أنه غير خاص بالمضمر.

وفي جـ ۲ منه ص ۱٥٨ :

إن الحذف والإيصال لا يجوز، إذا كان الفعل متضمنا معنى فعل متعد.

شفاء الغليل ص ٧٩:

الحذف والإيصال ليس بقياس\_تكلم على ذلك في كلامه على (حسى).

كناش الكواكبي ص ١١٣ بالحاشية: الحذف والإيصال سماعي.

الإسعاف شرح شواهد الكشاف ص ٥٠٤:

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا فيه التضمين أو الحذف والإيصال.

وفي ص ١٥٠:

ولقد جنيتك أكمؤا . إلخ ـ فيه شيء عن الحذف والإيصال :

ويراجع الكشاف.

راجع الحذف والإيصال في باب الصفات أي حروف الجر من الاقتضاب.

وانظر في أواخر ص ٢٥٢ من مادة (ضرغد) في اللسان:

فلأبغينكم قنا . . إلخ \_ أى لأطلبنكم بقنا .

شيء عنه في مادة (وثق) من اللسان.

شيء عنه في أمالي ابن الشجري جـ ١ ص ٥٥\_٥٦، وانظر ٤٦١\_٤٧٠.

شيء عنه، ووروده في بيت في مادة (فتأً) من اللسان أوائل ص ١١٥.

كامل المبردج ١ ص ٢١-٢٢:

فائدة في حذف حرف الجر وتعدية الفعل.

[ وانظر (التضمين) فيما سبق ].

# فَعَّال في الأسماء:

التبريزي على الحماسة جد ١ ص ١٣٥:

ما جاء على فعال اسما لاصفة (عتاب اسم رجل والكلاء، والجبان، والغياد لذكر البوم والجيار، والعقار).

وانظر المحتسب جـ ١ ص ١٤١.

# الفعل المعتل اللام وقبلها ألف يابسة:

في المطالع النصرية ص ١٢٧:

أنه لم يجد من ذلك في القاموس إلا ستة أفعال:

(بای، ودای، وسای، وشأی، وفأی، ومأی) وهی واویة.

#### النحت:

أمالي القالي جـ ٢ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤:

(حولق، وحوقل، وبسمل، وهيلل، وحيعل) وشواهد على ألفاظها.

بعض ألفاظ منحوتة كالبسملة، والحمدلة. . إلخ: بدائع الفوائد ص ٢٨٦.

وفي سر الصناعة ص ٥٦٤ : عدة كلمات منحوتة .

وانظر ألف باء جـ ٢ أول ص ٤٣٦.

الروض الأنف جـ ١ ص ١١٤ .

(الجحفل ـ منحوت من جحف وجفل ـ ونهشل ـ للذئب من نهش ونشل).

وفي التبريزي على الحماسة جدا ص ٥٠:

(النهشل) وزنه فعلل ويقال: إنه منحوت من (نهش، ونشل).

وفي ص ٦١ منه (الشميذر) منحوت من (الشمذ، والشذر).

التبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ١٤٧:

(ادلهم) منحوت من (الأدلم، والأدهم) و(القرضاب) للسارق من (القضب، والقرض).

(البرقلة، والحوقلة، والبسملة) من المنحوت:

غاية الأرب في الأمثال ص ٢٤٧ من المجموعة رقم ٣٦١ أدب.

في مجلة الطبيب ص ٢١٠: كلام في النحت.

الروض الأنف جـ ١ ص ٢٨٣:

(طاعون عمواس) قيل سمى بذلك؛ لأنه (عم وأسى . . إلخ).

ابن أبي الحديد على نهج البلاغة جـ ٢ وسط ص ٥٣٢:

(تلاشى) صحيح . . إلخ (يذكر هنا؛ لأنه قيل إنه تخت من : لاشيء) .

في الخصائص جـ ٢ ص ١٨ ٥ ـ ٥٢٢ :

باب في نقض الأصول فيه: (بأبأت، وأهلم، وهاهيت، وعاييت) ولعلها تعد من المنحوت.

عبث الوليد ظهر ص ٨٤: (البظرمة) عامية منحوته من كلمتين ـ وكلام في النحت، وأنه لا يوجد في كلام قديم. . إلخ.

(الفذلكة) انظرها في كراس (المصطلحات).

التصحيف رقم ٨٩٦ أدب آخر ص ١١٧:

كلمات زعم بعضهم: أنها من كلمتين\_أي منحوتة.

فقة اللغة طبع اليسوعيين ص ٢٠٦: كلمات منحوتة.

#### تكرير الفاء:

لم تكرر في كلمة إلا في (مرمريس): سر الصناعة ص ١٧٧.

وابن جني على تصريف المازني ص ١٥.

وفي (مرس) مِن شرح القاموس أوائل ٢٤٦: وهو فعفعيل بتكرير الفاء والعين. . إلخ.

## أَفْعَلَ فهو فَعَال:

مجىء فعال من الرباعى عزيز، وجاء منه (أسأر فهو سئار، وأدرك فهو دراك، وأجبر فهو جبار، وأقصر فهو قصار): المبهج لابن جنى ص ٣٨. وانظر ٤٨.

وانظر العكبرى جـ ٢ ص ٢٣٦.

والتبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ٣.

والمحتسب جـ ٢ ص ٣٠١\_٣٠٣ و٤١٨.

وانظر حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد جـ ١ ص ٩٢:

ما جاء من ذلك، وذكر معه أوزانا أخرى جاءت من أفعل.

(وانظر: ما جاء على) فعيل [من كتابنا هذا].

(وانظر: المبالغة أيضا).

### فَاعَلَ:

لا يكون إلا من اثنين، وذكر أحرف يسيرة جاءت على غير ذلك:

العكبرى جـ ١ ص ٤٢٩ ، وانظر أمالي ابن الشجرى جـ ١ ص ٢٧٥.

#### أل:

أل الداخلة على الأعلام للمح الصفة، سماعية:

خلاصة الأثر جـ ٤ ص ٣٧١.

وينظر قول الشاعر: (ياليت أم العمرو): في الذيل والنوادر للقالي ص ٣٧.

وقد ذكر باختلاف في الرواية في الأمالي جـ ١ ص ١٤٦ (لعله ضرورة).

وانظر المحتسب جـ ١ ص ١٢٦ ـ ١٢٨ .

وانظر دخول أل على الأعلام، في التبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ٩١ وجـ ٣ ص ١٥٠.

### جمع الجمع:

في ابن هشام على بانت سعاد ص ١٥٠:

(آكام ـ جمع أكم، وهو جمع إكام، وهو جمع أكمة).

(وأثمار \_ جمع ثمر، وهو جمع ثمار، وهو جمع ثمر، وهو جمع ثمرة).

ولا يعرف لهما نظير في العربية.

الروض الأنف جـ ١ ص ٥٢ :

جمع الكثرة لا يجمع، وإنما تجمع جموع القلة.

وانظر كلاما في نحو ذلك: ص ١٧٥ منه.

وفيه: إن جمع جمع الجمع لا يوجد، إلى ص ١٧٦.

وصرح في آخر البحث: أن القائل بجمع الجمع: الزجاجي، وابن عزير فقط.

#### بر فعيول:

لا يوجد، و(كسيون) خطأ ـ صوابه: (كسيون).

ونادرة للمتنبي مع أبي على، تشبه بعض الشبه نادرته في (حجلي، وظربي): سفر السعادة، النسخة العتيقة ظهر ص ٧٨.

[انظر ص ٨٠ الآتية من هذا في فعلى].

#### القلب عند البيانين:

كرفع المفعول، ونصب الفاعل، عند أمن اللبس: مسموع، لا يقاس عليه: همع الهوامع جـ ١ أواخر ص ١٦٥ .

# المَفْعُول معه:

اختلافهم في كونه مقيساً، أو غير مقيس: همع الهوامع جـ ١ ص ٢١٩.

#### إجراء الوصل مجرى الوقف:

إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة:

المحتسب جرا ص ١٠٤.

الروض الأنف جـ١ ص ١١٦، ويفهم من عبارته: أنه قياسي.

### فَعلان.

ما جاء منه: (قطران، وثلثان، ويدلان، وشقران):

المحتسب جـ ٢ آخر ص ٢٥.

# فُعّل في جمع أفعل:

الكلام في جمع (أعزل) على (عزل): الروض الأنف جـ ١ ص ١١٦.

# فُعلَة في الجمع:

نحو (قاض، وقضاة) مطرد: ابن الطيب على الاقتراح ص ١٠٤.

توهم بعضهم: أن (نحاة) جمع (نحوى) على غير قياس؛ وإنما هو جمع (ناح) كقاض.

### فعلّى:

(لم يرد منه إلا حجلي، وظربي).

الوسيط في أدباء شنقيط ص ٨١:

بيت لابن أجدود يستدرك به لفظ (معزى) على (حجلي وظربي).

وانظر في ترجمة المتنبي نادرته في ذلك.

وانظر نادرة له تشبهها في (فعيول) [ص ٧٩ من كتابنا هذا].

### الفاء والعين من جنس واحد بلا فاصلة بالتحريك:

لا توجدان إلا في كلمة واحدة وهي (الددان): شرح كفاية المتحفظ ص ٢٦٣.

وانظر أشياء من هذا القبيل في السيرافي على سيبويه جـ ٤ ص ٦٧٦.

(وذكرت في اللغة في الاسم: أو زانه).

# فَعَائل جمع فَعيلَة، الصفة:

مادة (صغر) من المصباح جمع (صغيرة، وكبيرة): صفتين على (صغائر، وكبائر) خلاف المنقول.

#### جمع المصادر:

موقوف على السماع: انظر مادة (قصد) من المصباح.

البغدادي على شرح بانت سعاد جد ١ ص ٣٦٧:

الاختلاف في جواز جمع المصادر، إن وصف بها.

وفي جـ ٢ ص ٢١١ منه:

جمع المصادر غير قياسي، بل يقتصر على المسموع منه.

مادة (جرب) من اللسان ص ٢٥٤:

· (تحاربهم) ورد في بيت، وكونه من المصادر المجموعة المعملة في المفعول به، وهو ريب.

مجلة الضياء جـ ٤ ص ٣٠٩\_ ٣١٠:

جواز جمع (غلط) على (أغلاط) ومثله من المصادر . . إلخ .

كونه سماعيا: مجالس أبي مسلم ص ١٠٨.

وانظر: (المصدر) في كراس اللغة والنحو (١).

### الإتباع:

كونه مسموعا: همع الهوامع جـ ٢ ص أوائل ص ١١٨.

# فَعَال في الجمع:

ابن خلکان جـ ۲ ص ۳۷۵:

<sup>(</sup>١) أصدرته اللجنة باسم اأسرار العربية.

جمع (فقرة) على (فقار): لم يأت مثله إلا (إبرة، وأبار). (فعال: ليس من أبنية الجموع).

### فَعَالَّة:

كلمات جاءت على وزن (حمارة القيظ):

ابن جني على تصريف المازني ص ٨١.

وانظر أمالي المرزوقي رقم ٨٧٧ أدب ص ٨٥.

### الخفض على الجوار:

لا يستعمل إلا في المسموع عن العرب:

خزانة البغدادي جـ ٢ ص ٣٢٤.

### أسماء المصادر والزمان والمكان:

ثمانية أبيات فيما شذ منها، عما أغفله ابن مالك في لاميته:

المجموعة رقم ٢٦٣ مجاميع ص ٣٩٣.

# مُفعولاء في الجمع:

ما وردمنه:

معلوجاء.

ومشيوخاء.

ومعبوداء.

ومعيوراء.

ومشيوحاء \_ بالمهملة \_

ومسلوماء.

ولتراجع في موادها من شرح القاموس.

وانظر بعضها في الروض الأنف جـ ٢ ص ٢٠٥.

وانظر ما شذ فجاء على هذا الوزن في ص ٤٦ من أمالي المرزوقي رقم ٨٧٧ أدب.

## فَاعُولاء:

جاء منه:

العاشوراء: لعاشر المحرم.

والضاروراء: الضراء.

والساروراء: السراء.

والدالولاء: الدلال.

والخابوراء: موضع

والتاسوعاء.

والحاضوراء.

والساموعاء.

انظر مادة (عشر) من شرح القاموس أواثل ص ٤٠٠.

وانظر [ذيل] فصيح ثعلب للبغدادي أواخر ص ٢٧، وهو مع شوح الفصيح رقم ١٧٤ لغة.

#### المجرد والمزيد:

الذى فى قواعد الصرف: أنه لا يلزم فى كل مجرد أن يكون له مزيد. ولا فى كل مزيد أن يكون له مزيد. ولا فى كل مزيد أن يكون له مجرد. بل المدار على السماع.

[ وانظر صفحة ٦٠ من كتابنا هذا].

#### المطاوع:

أفعل: يكون مطاوعا لفعل، كفطرته فأفطر.

انفعل: يكون مطاوعا للثلاثي كثيرا، كقطعته فانقطع. وكسرته فانكسر. ويكون لمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق. وعدلته فانعدل. وهو مختص بالعلاجيات، فلا يقال: علمته فانعلم. وفهمته فانفهم.

افتعل: يكون مطاوعا للثلاثي كثيرا كعدلته فاعتدل، وجمعته فاجتمع، وقد يأتي مطاوعا للمضعف، كقربته فاقترب. ولمهموز الثلاثي كأنصفته فانتصف.

تفعل: يكون مطاوعا لفعل، كنبهته فتنبه، وكسرته فتكسر.

تفاعل: يكون مطاوعا لفاعل كباعدته فتباعد.

ويشترط في المطاوع قبول الأثر.

# جمع فُعَّال:

فعال: يطرد في وصف صحيح اللام على فاعل\_أى للمذكر خاصة، مثل: عاذل وعذال، ويندر في المؤنث.

وأما فعل: فإنه يطرد في وصف صحبح اللام على فاعل وفاعلة.

وهذان الوزنان يندران في المعل: كغاز، وغزى، وغزاء.

### جمع التالي:

التالى: إذا كان وصفا لمذكر عاقل لا يجمع على (تاليات) وإنما يجمع عليه وصف لمذكر غير عاقل (كالرابع) من خيل الحلبة فإنه يقال فيه: (التاليات) كما يقال في تكسيره: (التوالي).

وكلام صاحب أقرب الموارد في (الفائدة الثالثة من المقصد السادس) قيده بقوله: إلا أن يكون هناك مانع.

#### جمع قطيع:

القطيع: بمعنى ما تقطع من الشجر من الأغصان ـ قد ذكر شارح القاموس: أنه يجمع على (أقطعة، وقطع، وقطعات ـ بضمتين فيهما ـ وأقاطيع كأحاديث) ولم يذكر للكثير الاحتراق شيئا. ولا يمتنع من أن يجمع في القلة على (أقطعة) لأن: أفعلة، يطرد في كل اسم رباعي مذكر قبل آخره مدة كطعام وأطعمة. ورغيف وأرغفة. وعمود وأعمدة. وعلى فعل في الكثرة، لأنه يطرد في كل اسم رباعي قبل آخره مد صحيح الآخر مذكرا كان أو مؤنثا (١).

### فُعال:

اسم فعل أمر، كونه غير مقيس، بل مسموعا في رأى بعضهم، وفي رأى غيرهم مقيسا في الثلاثي: السيرافي على سيبويه جـ ١ ص ٦٧.

# نعال في جمع وصف أفعل:

ما جاء منه :

أجرب وجراب.

وأعجف وعجاف.

وأبطح وبطاح.

وأعصل وعصال.

ذكرها صاحب المصباح في مادة (جرب) وقال: إنها على غير قياس، وعبر بقوله (منه) وهو دليل على مجيء غيرها.

المفرد والمثنى والجمع:

المفرديدل على المفرد.

الموضوعات السابقة: المجرد والمزيد، والمطاوع، وجمع فعال، وجمع التالى، وجمع قطيع: أخذت من جزازات ملحقة بالكراس، بخط المؤلف.

والمثنى يدل على الاثنين.

والجمع على الجمع.

وقد يخرج عن هذا الأصل، وهو قسمان: مسموع، ومقيس:

همع الهوامع جـ ١ أواخر ص ٥٠.

# اسم الآلة:

في خاتمة المصباح أول ص ١٩٥:

فصل \_ إذا جعل المفعل مكانا. . إلخ، فيه ما جاء بالضم شاذا:

المسعط.

والمنخل.

والمشط.

والمدق.

والمدهن.

والمكحلة.

والمحرضة

والمنصل.

والملاءة.

والمغزل، في لغة.

وشذ بالفتح:

المنارة، والمنقل: للخف، ومحمل الحاج: في لغة.

النصب على نزع الخافض:

في الابتهاج جـ ٢ أواخر ص ٩٤ رقم ٧٠ تعليم:

ذكر الشارح: أنه سماعي.

#### ليسس:

فصل منقول من كتاب (ليس):

في المزهر جـ ٢ ص ٣٧ إلى آخر ٤٧ ، وباقي الفصل نقول تشبهه إلى ٦٤ .

### دخول الهاء وسقوطها في أسماء المواضع:

فى التبريزي على الحماسة جـ ٢ ص ٤٤: دخول الهاء وسقوطها فى أسماء المواضع كثير، كدار، ودارة، ومكان ومكانة. . إلخ.

[ وانظر امفعلة) فيما يلي: ].

#### مفعلة:

في المحتسب لابن جني ص ١٧٨:

ما جاء من مفعلة وكلام فيه وفيما وردمنه.

[ وانظر الكلمات فيما يلي]:

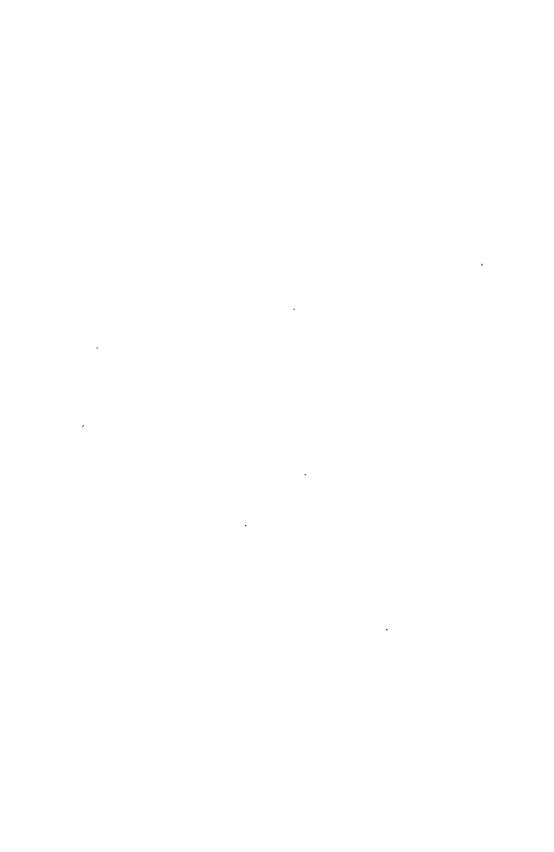

#### مفعله

ما جاء على مفعلة من الأمكنة، وما خالف هذا الوزن:

المقتأة ـ وتضم ثاؤه: موضعه (أي موضع القثاء).

المقمأة: المكان لا تطلع عليه الشمس.

أرض مكلأة: (كثيرة الكلاء).

المكمأة: موضعه (أي الكمء).

أرض مثعلة ـ مثعلبة: كثيرتها (أي الثعالب).

أرض محربئة: كثيرتها (أي الحرباء) هذه ليست على مفعلة.

أرض حصبة ـ كفرحة ومحصبة: كثيرتها (أي الحصباء).

أرض مرطبة بالضم: كثيرته. هذه ليست منها.

أرض مدلبة: كثيرته (أي الدلب).

أرض مذأبة: كثيرته (أي الذئب).

أرض مذبة - ومذبوبة: كثيرته (أي الذباب).

أرض مضبة وضببة: كثيرته (أي الضب).

أرض مضغبة: كثيرة الطغابيس (أي صغار القثاء: ضغبوس).

أرض مقصبة: (كثيرة القصب).

أرض مرنبة ومؤرنبة ومؤرنبة: كثيرته (أى الأرنب) ليست على مفعلة.

أرض مرمثة: تنبت الرمث.

أرض جرذة: كثيرتها-أى الجرذان ليست على مفعلة.

أرض مثورة: كثيرته (أي الثور).

أرض مجدرة: كثيرته (أي الجدري).

أرض مزبرة: كثيرة الزنابير.

أرض مفأرة: أي كثيرة الفيران.

المقضبة: (موضع القضب) راجع الشرح واللسان.

المثلجة: موضعه (أي الثلج).

المتحفة (١): منبت أشجاره (أي التفاح).

المشجر: منبته (أي الشجر) ليس على مفعلة.

الملاحة مشددة: منبته (أي الملح) كالمملحة.

المبطخة\_وتضم الطاء: موضعه (أي البطيخ).

مأسدة \_ جمع أسد. والمكان مأسدة أيضا \_ ملخصا.

المخبرة: المخرأة (موضع الخرأة).

المقرعة: منبت القرع، كالمبطخة، والمقنأة.

<sup>(</sup>١) مكذا بخط المؤلف، ولعله: المتفحة.

### إعراب الفعل(١)

قال الإمام ابن مالك في كافيته وفي شرحها:

(إعراب ما اتصل به من الفعل: ألف اثنين؛ أو واو جماعة، أو ياء مخاطبة).

وتَذهبسان ثم تذهبسينا كلم تكونى لترومى سُحْتَا والفك والإدغام أيضا ثَبَتَا نشراً ونظمًا نادراً وقد رووا (٢) لا تُؤمِنُوا حستى وممّا نُظمَا: وَجْهَكِ بالعنبر والمسك الذّكي بالنون رَفْعُ نَحْسو تذهبسونا واحذف إذا نصبت أو جزمتا وحذفها في الرفع قبل (ني) أتى ودون (ني) في الرفع حَذْها حكوا وقل حذف دون (ني) نشرا كما أبيت أسسري وتبييتي تَدْلُكِي

ش: إذا اتصل بالفعل المضارع: ألف اثنين، أو واو جمع، أو ياء مخاطبة فعلامة رفعه نون مكسورة بعد الألف نحو: تذهبون وتذهبين.

وحذف هذه النون علامة للجزم نحو: لم تذهبا.

وعلامة النصب نحو: لن تذهبا.

وإذا اتصل بهذه النون نون الوقاية جاز حذفها تخفيفا، وإدغامها في نون الوقاية، والفك.

وبالوجه الأول قرأ نافع: (تأمروني أعبد).

وقرأ ابن عامر: (تأمرونني) بالفك.

<sup>(</sup>١) وجد هذا في ورقة ملحقة بالكراس. (٢) هذا البيت بنسخة أخرى.

وقرأ الباقون بالإدغام.

وزعم قـوم: أن المحـذوف في نحـو: (تأمـروني) هو الثـانيـوليس كـذلك؛ بل المحذوف هو الأول\_نص على ذلك سيبويه.

ويدل على صحة قوله: أن نون الوقاية لا يجوز حذفها مفردة مع فعل، غير (ليس) فإن الأول قد حذف دون ملاقات (هكذا) مثل مع الجازم والناصب. فحذفها عند ملاقات مثل أولى.

وأيضا: لوحذف نون الوقاية وأبقى نون الرفع لتعرض بذلك إلى حذف نون الرفع عند دخول الجازم والناصب. وإذا حذف نون الرفع لم يعرض النون الوقاية ما يقتضى حذفها، وحذف مالا يحوج إلى حذف أولى من حذف ما يحوج إلى حذف.

(ودون «ني»)\_أي ودون اتصال نون الوقاية بنون الرفع، قد حكى حذفها.

ومثال ذُلك في النشر: ما ورد من قول النبي عِنْكَ : «والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابواً».

الأصل: (لا تدخلون الجنة و لا تؤمنون) لأن (لا) نافية، و (لا) النافية لا تعمل في الفعل شيئا.

ومثال ذلك في النظم قول الراجز:

أبيت أسرى وتبيتي تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذكى والمسك الذكى والأصل: (تدلكين وتبيتين) فحذف النونين دون جازم ولا ناصب.

ومن ذلك قول أبي طالب:

فإنْ يَكُ قَوْمٌ سَرّهم ما صَنَعْتُمُو (\*) سَتَحْتَلُبُوهَا لأَقِحًا غَيرَ بَاهِلِ أَراد (فستحتلبونها) فحذف (الفاء، والنون) للضررة.

ولا يجوز اعتقاد حذف (النون) للجزم، على ما يستحقه المضارع المجرد من حرف التنفيس إذا وقع جوابا، لأن شرط جزم الجواب: أن يصلح لمباشرة حرف الشرط، فإن لم يصلح لها وجب اقترانه بالفاء ولا يحذف إلا في ضرورة. ولا شك في أن المقترن بالسين لا يباشره حرف الشرط.

<sup>(\*)</sup> نسخة: سعيتم.

#### المهرس

| كلمه اللجنه                             |
|-----------------------------------------|
| مقلمة ه                                 |
| السماع والقياس ٣                        |
| الشاذ والنادر والضعيف                   |
| الاشتقاق من الجامد سماعي                |
| جمع فعل على أفعال إذا كان صحيح العين    |
| جمع فاعل العاقل على فواعل               |
| فعال في الجمع وهو نادر                  |
| في إعراب القراءات الشاذة للعكبري ما نصه |
| ما اختلفت لفظ جمعه عن لفظ مفرده         |
| ما اختلف لفظة عن لفظ مؤنثه              |
| أفعل وفعلاء                             |
| الممات من الأفعال وغيرها ٢٩             |
| فعلولة۲۰                                |
| فعیل وفعیل                              |
|                                         |
|                                         |
| 1                                       |
| فعائل فی جمع فعیله                      |
| 71                                      |

| ٣٨         |   | • |    |     |   |   | ٠ |    |    | •  |   | ٠.  | <br>٠. |     | -   | . <b>.</b> |   |    | •   | • |   |   | ٠.  | <br>٠. |     | ٠.  | -   | ٠.  |     |     |     | -  |     |    | ل  | لو | عا  | (  | م          | ج   | ں َ | فح | ل  | نع  |
|------------|---|---|----|-----|---|---|---|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|------------|---|----|-----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|------------|-----|-----|----|----|-----|
| ٣٨         |   |   | ٠, |     |   | • |   | ٠. |    | •  | • |     |        | -   | -   |            |   |    |     | - | • | • |     | <br>   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    | فع  |
| ٣٩         |   |   |    |     | • | • |   |    |    | •  |   |     |        | •   | -   |            |   |    |     |   | - |   | ٠.  | ٠.     |     |     |     |     | •   |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    | أفع |
| ٤٠         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     | •   |            |   |    | •   |   |   |   |     |        | . ( | (م  | للا | 31  | و   | Ī,  |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| 24         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| ٥٤         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| ٤٨         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| 29         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| 04         |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| ٤٥         | , |   | •  | •   |   |   |   |    |    | ٠. |   |     | <br>7  |     | •   | •          | + |    | • • |   |   |   | • : | <br>   | ٠.  |     |     |     |     | =   | ليا | ١  | j.  | با | و  | وا | بال |    | صر         | نو  | لنة | .1 | ية | تثن |
| ٥٩         | , | • |    | • • |   |   |   |    |    |    |   |     | <br>•  | ٠.  |     | •          | ٠ |    |     |   |   |   | ٠   | <br>•  |     |     |     | •   |     |     |     |    | •   |    |    |    |     |    |            |     | يد  | ,ک | نو | الت |
| ٦.         |   |   |    | •   |   | ٠ |   | •  |    |    |   |     |        |     | • • |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    | =   | یا | او         | و ا | ال  | _  | لہ | قل  |
| 17         |   |   |    |     |   | ٠ | • | •  |    |    |   |     | <br>   | • • |     |            | * |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     | •   |     |     |     |    | • • |    |    |    |     |    |            | أن  | ت   | اك | F  | تا  |
| 75         |   |   |    |     |   | • |   |    | ٠. |    |   | • 1 | <br>   |     |     |            |   | ٠. |     |   |   | ٠ |     |        |     | • • | ٠   |     | . ( | ے   | 20  | Ļ  | 4   | بغ |    | 0  | ی   | عا | C          | ذو  | J١  | د  | فر | 11  |
| 7.5        |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    | • |     | <br>٠. |     |     |            |   |    |     |   |   | • |     | <br>•  |     | ٠.  |     |     |     |     | ٠.  |    |     |    |    | 0  | بز  | ب  | <b>b</b> . | إو  | الو | 4  | لب | قل  |
|            |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
|            |   |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     |        |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |            |     |     |    |    |     |
| <b>/</b> • |   |   |    |     |   | ٠ | • |    |    |    |   |     |        | •   |     |            |   |    | •   |   |   |   | ٠.  | <br>   |     |     |     |     |     | - ( | •>  | U  | 1   | عل |    | L1 | ل   | 2  | ال         | ,   | Y:  | زة | -  | ھ   |
| ١.         | • |   | •  |     |   | • | • |    |    |    |   |     |        |     | •   |            |   |    | ٠   |   |   |   |     | <br>   |     |     | ئ   | ياد | 5   | 11  | و   | ان | ب   | ,  | إل | ٠, | در  | ا  | a          | 11  | اء  | -  | _  | ĵ   |
| \V .       | • |   |    |     |   |   |   |    |    |    |   |     | <br>٠. |     |     |            |   |    |     |   |   |   |     | <br>   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    | ٠. |     |    |            |     | لة  | عا | ė  | م   |
| 19         |   |   |    |     |   |   |   |    | •  |    |   |     | <br>   | ÷   |     | i          |   |    |     |   |   |   |     | <br>٠. |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |     | حا | ف          | ]]  | نے  | ,  | عـ | -1  |